# البعث والنشور

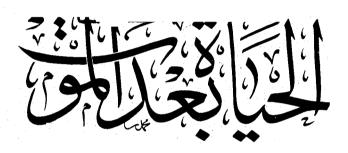

للامًام الحافظ متفريعلوعلية الجي م**بكر بن أبي أورّ** الشيخ الحويني السيافي

ESTENCE OF THE SE

حقوق الطبع والنشر محفوظة للن شر للن شر مَكْتَالِلْ الْكُلِّلِ الْمُكَالِمِيْنَ القامة عَبُلُولِيُ الْمِكَالِمِيْنَ مَا لَلْكُلُولِمِيْنَا مَا مُعَمَّلُهُ الْمُعَلِّمِيْنَا مَا مُعَمَّلُهُ الْمُعَلِّمِيْنَا

## بسم الله الرحمٰن الرحم مقدمة المحقق

إن الحمد لله نحمدُهُ ، ونستعين به ونستغفرُهُ ، ونعوذ بالله من شرور أنفُسنا وسيئآت أعمالنا . من يهد الله فلا مضلَّ لهُ ، ومَنْ يُضلل فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك لهُ ، وأشهد أن محمداً عبدُهُ ورسولُهُ .

أما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى مُحمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم . وشر الأمور محدثاتها ، وكل محدثةٍ بدعة ، وكل بدعةٍ ضلالةً ، وكل ضلالةٍ في النار .



فَقَدْ كَلَّفنى أخى ، وصَدِيْقى ، السَّلَفِيُّ المِفْضَالُ أَبُو حُذَيْفَةَ شرف بن حجازى ، صاحبُ دار الكتب السَّلفيَّة بالقاهرة ، أن أنظر في وكتاب البعث والنشور ، للإمام الحافظ ، المتقن ، أبى بكر ابن أبى داود السجستاني رحمهما الله تعالى ، وأن أعلق عليه ماأمكن ، ناظراً في أحاديثه ، مبيناً درجة كل حديث . ثم إنى نظرتُ في أحاديث الكتاب جملة ، فوجدتها لا بأس بها ، وفيها قدر حسنٌ من الأحاديث الثابتة التي يُحتج بها في الخدين ، فإنه لا يجوز العمل الأحاديث الثابتة التي يُحتج بها في الخدين ، فإنه لا يجوز العمل

بالحديث الضعيف غير المنجبر في الأحكام باتفاق أغلب أهل العلم ، وخالف في ذلك بعض من لا يؤثر خلافة في ثبوت دعوى الإجماع . ثم اختلفوا هل يُعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال ، والرَّاجحُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لا يُعملُ بِالضَّعِيفِ في فضائل الأعمال . إذ الكل شرعٌ ، وتفصيل ذلك في موضع آخر

فلذا جعلت شُغْلِى فى الكتاب هو بيانُ درجة كل حديث ، فأتتبَّعُ الطرق والشواهد – أحياناً – وأناقش بعض العلل الواردة فيها ، غير متحرر الإسهاب أو الإطالة ، لما فى ذلك من إملال القارئ ، لاسيما إن لم يكُنْ من المتطلعين فى هذا الشأن .

وأوليتُ متن الكتاب عناية فائقةً ، فراجعت كل إسم من أسماء الرواة على عدة كتب من كتب الرجال ، وقومت بعض المواضع ، وهي قليلة ، ولكني ما تصرفت في متن الكتاب بشيء يكاد يذكر ، وقد أثبت الخطأ الذي لاأدرى وجهه ، ثم أعلق عليه في هامش الكتاب ، أما ما تأكدتُ أنه تصحيف أو نحو ذلك ، فإني أثبت الصواب في أصل الكتاب ، وأنبه في الحاشية على حقيقة ماصنعت ، الصواب في أصل الكتاب ، وأنبه في الحاشية على حقيقة ماصنعت ، فإن كثيراً من الناس لا يميل إلى قراءة كل شيء في الحاشية ، فقد ينطبع في ذهنه الخطأ ، من غير معرفته حقيقته .

قال الشيخ العلامة محدث مصر أحمد شاكر رحمه الله في نقده لمحقق كتاب « نحل عبر النحل » للمقريزي : « ولو اتبع - يعنى المحقق - الطريق العلمى الصحيح فى إخراج الآثار العلمية القديمة ، لأثبت النَّصَّ كما هو ، ثم قرن إليه ما يشاء من نصوص غيره ، إن وجد إلى ذلك حاجةً ملحةً ، أو ضرورةً مُلْجئةً » أه .

والله الكريم أسألُ ، أن يتجازو عن خطئى فيه – وهو كائن – وأن يجعله خالصاً لوجهه ، وأن يجعله خالصاً لوجهه ، ولا يجعل لأحد فيه شيئاً ، إنه ولتى ذلك والقادر عليه ، وهو حسبى ونعم الوكيل(١).

وكتبه الشَّيْخُ الحُوَيْنَىُّ السَّلَفِیُّ مدينة الرياض ١٤٠٦/٦/١٣ هـ

<sup>(</sup>١) وقد أذن لنا الأخ الفاضل الشيخ شرف حجازى بطبع الكتاب وتداوله لحسابنا من قبيل التعاون على البر والتقوى ونشر العلم النافع

## تَرْجَمَةُ المُصنِّفَ

هو الإمام، الحافظ، المتقن، أبو بكر عبد الله بن سليمن ابن الأشعث، صاحب التصانيف. ولد بسجستان في سنة ثلاثين ومائتين، وسافر به أبوه وهو صبيٌّ، فكان يقولُ: رأيتُ جنازة إسحق بن راهوايْه.

وأول شيخ سمع منه: محمد بن أسلم الطوسي، وسُرَّ أبوه بذلك، لجلالة محمد بن أسلم في العلم.

وقد روى عن خلق كثير ، بخراسان ، والحجاز ، والعراق ، ومضر ، والشام ، وأصبهان ، وفارس ، وغيرها من بلاد المسلمين ، وكان مجتهداً في طلب العلم ، بحيث بدَّ كثيراً من أقرانه فيه . وكان يقول : « دخلت الكوفة ومعى درهم واحدٌ ، فأحدت به ثلاثين مدَّ باقلا – يعنى : الفول – فكنت آكل منه ، وأكتب عن أبي سعيد الأشجّ ، فما فرغ الباقلا حتى كتبتُ عن ثلاثين ألف حديثٍ ، ما بين مقطوع ومرسل »(١).

وقد شهد له جماعة من أهل العلم بالتفوق

فقال الحافظ أبو محمد الحُلَّالُ : ﴿ كَانَ ابْنَ أَبِي دَاوِد إِمَامُ أَهُلُ

 <sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد (۲۹/۹) - ۲۹۶).

العراق ، ومن نصب له السلطان المنبر ، وقد كان فى وقته بالعراق ، مشايخُ أسند منه ، ولم يبلغوا فى الآلة والإتقان ما بلغ هو »(١) .

وقال أبو حفص بن شاهين: « أملى علينا ابن أبى داود سنين ، وما رأيتُ بيده كتاباً ، وإنما كان يملى من حفظه ، فكان يقعد على المنبر بعدما عمى ، ويقعد دونه بدرجة ابنه أبو معمر - بيده كتاب - فيقول: حديث كذا ، فيسردُهُ من حفظه ، حتى يأتى على المجلس »(۲) .

ومع حفظه وعلو مرتبته ، فقد كان فيه بعض كبر وعلوٍّ .

قال أبو أحمد الحاكم: « سمعتُ أبا بكرٍ يقولُ: قُلْتُ لأبى زرعة الرازى: ألْقِ علىّ حديثاً غريباً من حديث مالكٍ ، فألقى علىّ حديث وهب بن كيسان ، عن أسماء ، حديث : « لا تُحصى فيُحصى الله عليك » . رواه عن عبد الرحمٰن بن شيبة ، وهو ضعيفٌ . فقلت له : يجب أن تكتبه عنى ، عن أحمد بن صالح ، عن عبد الله بن نافع ، عن مالك (٢) فغضب أبو زرعة ، وشكانى إلى أبى وقال : أنظر ما يقول لى أبو بكر » (٢)!!

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ للذهبتي (٢/ ٧٦٩) .

<sup>(</sup>٢) أنظر المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ (٢/٧٧٠).

وقد تناوله جماعة من أهل العلم كابن صاعد ، فاعتمدوا كلمة لأبيه أبى داود رواها عنه على بن الحسين بن الجنيد أنه قال : ( ابنى عبد الله كذاب ) !! فقال ابن صاعد : ( كفانا ما قال فيه أبوه ) .

قُلْتُ : حاشا لله أن يكون عبدالله كذاباً ، فإنه أحد حفاظ الإسلام وعلمائهم. وقد قال الذهبيُّ في « تذكرة الحفاظ » (٣٠٢/٢) : « وأما قول أبيه فيه فالظاهر إنه إن صحّ عنه فقد عني أنه كذاب في كلامه لا في الحديث النبوي ، وكأنه قال هذا وعبد الله شاب طری ، ثم کبر ، وساد » . ثم رأیت الشیخ العلامة ذهبی العصر المعلمي اليماني رحمه الله تعالى ، قال في « التنكيل » ( ٢٩٨/١) ما ملخصه أن إسناد هذه الحكاية لايثبُت. وروى ابن عدى في « الكامل » (٤/١٥٧٨) عم محمد بن الضحاك بن عمر ابن أبي عاصم ، قال : أشهد على محمد بن يحيى بن منده بين يدى الله تعالى أنه قال : أشهد على أبي بكر بن أبي داود بين يدى الله تعالى أنه قال : روى الزُّهرى عن عروة قال : حفيت أظافير فلان من كثرة ماكان يتسلق على أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم » .

فعلَّق الذهبئُ في ﴿ سير النبلاءِ ﴾ (١٣/٢٢٩) بقوله :

« هذا باطلٌ ، وإفك مبين ، وأين إسنادُهُ إلى الزُّهْرِيُّ ؟ ثم هو مُرْسَلٌ . ثم لايُسمع قول العدو في عدوه ، وما أعتقد أن هذا صدر من عروة أصلًا ، وابن أبي داود إن كان حكى هذا ، فهو خفيف

الرأس ، فلقد بقى بينه وبين ضرب العنق شبرٌ ، لكونه تفوه بمثل هذا البهتان » أه .

قَلْتُ : وللشيخ العلامة ذهبيِّ العصر المعلمي اليماني جوابُّ أُحر في غاية الوجاهة، فقال في «التنكيل» (٣٠١/١ - ٣٠٤) ماملخصه، إن كانت الحكاية ثبتت عن ابن أبي داود، فإنه قد ذكرها في حال المذاكرة مع أقرانه ، يريد أن يغرب عليهم ، وكان المحدثون يتعنتون شديداً في تحصيل الغرائب ويحرصون على التفرد بها ، وكان ابنأبي داود صلفاً تياهاً حريصاً على الغلبة ، فكأنه سمع بعض النواصب يروى بسندٍ فيه واحد أو أكثر من الدجالين إلى الزهرى أنه قال: قال عروة ... فحفظ أبو بكر الحكاية مع علمه واعتقاده بطلانها ، لكن كان يعدها للإغراب عند المذاكرة ولما دخل أصبهان ، ضايق محدثيها في بلدهم ، فتجمعوا عليه وذاكروه ، فأعوزه أن يغرب عليهم ، ففزع إلى تلك الحكاية ، فقال : الزهرى عن عروة ... ، فاستفظع الجماعة الحكاية ثم بدا لهم أن يتخذوها ذريعة إلى التخلص من ذلك التياه الذي ضايقهم في بلدهم ، فاستقر رأيهم على أن يرفعوا ذلك إلى الوالي ليأمر بنفي ابن أبي داود ، فيستريجوا منه ... ثم قال الشيخ المعلمي : وعلى كل حال فقد أساء جد الإساءة بتعرضه لهذه الحكاية من دون أن يقرنها بما يصرح ببطلانها، ولا يكفيه في العذر أن يقال : قد حرت عادتهم في المذاكرة بأن يذكر أحدهم ما يرجو أن يغرب به على الآخرين بدون التزام أن يكون حقاً

أم باطلًا ، لكن الرجل قد تاب وأناب ، والتائب من الذنب كمن لاذنب له ، ولو كان الذنب كفراً صريحاً » أه .

وعلى كل حال فقد أطبق أهل العلم على السماع من ابن أبى داود وتوثيقه والإحتجاج به ، ولم يبق معنى للطعن فيه بتلك الحكاية . والله أعلم .

#### مصنفاته:

ولابن أبي داود مصنفات كثيرة منها :

« المسند » ، و « السنن » ، و « التفسير » ، و « القراءات » ، و « الناسخ والمنسوخ » ، و « كتاب البعث والنشور » و هو كتابنا هذا ، و « كتاب المصاحف » ، و « شريعة المقارىء » وأشياء غيرها (۱) .

وقد توفی هذا الإمام الحافظ فی ذی الحجة سنة ست عشرة وثلاث منة ، وخلف ثلاثة بنین : عبدالأعلی ، ومحمداً ، وأبامعمر عبید الله ، وخمس بنات وعاش سبعاً وثمانین سنة ، وصُلِیٌ علیه ثمانین مرة (۲) .

رحمه الله وتجاوز عنه .

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء (٢٢٣/١٣ ، ٢٢٥)

<sup>(</sup>٢) تاريخ بغداد (٢٨/٩).

### بسم الله الرحمن الوحيم

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ السُّجِسْتَانِيُّ قَالَ :

١ - حَدَّثَنَا مُحَّمَدُ بْنُ يَخْيَى بْنِ الزِمَّانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدُ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبَى رَافِعٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُ قَالَ : « مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ ، أَحَبُّ اللَّهُ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيْنِكُ قَالَ : « مَنْ أَحَبُّ لِقَاءَ اللَّهِ ، أَحَبُّ اللَّهُ

١ - إسْنَادُهُ صحيحٌ .

وَلِلحَدِّيْثِ طُرُقٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُ

١ – شريحُ بنُ هانيءِ ، عنه

أخرجه مسلمٌ (۲٦٨٥)، والنسائثي (٩/٤)، وأحمد (٣٤٦/٢)، والخطيب (٣١١/٢١٣)، من طريق عامر الشعبي، عن شريجٍ.

٢ – الأعرج ، عنه

أخرجه مالكُّ (٥٠/٢٤٠/١) ، والبخاريُّ (٤٦٦/١٣ - فتح) ، والنسائيُّ (١٠/٤) ، وابن حبان (٣٥١/١) ، وأحمد (٤١٨/٢) ، والبغويُّ في « شرح السُّنة ، (٢٦٢/٥) من طريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعًا : وقال الله تبارك وتعالى : إذا أحب العبد لقائى ، أحببتُ لقاءه ، وإذا كره لقائى ، كرهتُ لقاءه ٢.

٣ – أبو سلمة ، عنه

أخرجه أحمد (٤٥١/٢) من طريق محمد بن عمرو ، عن أبى سلمة ، بمثل حديث الأعرج وإسنادُهُ حسنٌ .

ا مُعْامُ بن مُنَبُّهُ ، عَنْهُ :

أخرجه أحمد (٣١٣/٢) من طريق معمر ، عنُّ همام وسندُهُ صحيحٌ . ه – مُجَاهِدُ ، عَنْهُ .

أخرجه أحمد (٢٠/٢) حدثنا عبد الله بن محمد ، ثنا محمد بن فضيل ، عن عطاء بن السائب ، عن مجاهد . لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ ، كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ . » قَالَ : قِيْلَ يَارَسُولَ اللَّهِ ، مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ المَوْتَ ؟! قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ كَرَاهِيَتُكُمْ مَا مِنَّا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ المَوْتَ ؟! قَالَ : إِنَّهُ لَيْسَ كَرَاهِيَتُكُمْ المَوْتَ ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا جَاءَهُ البَشِيْرُ مِنَ اللَّهِ – عَزَّ وَجَلَّ – لَمْ يَكُنْ المَوْتَ ، وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا جَاءَهُ البَشِيْرُ مِنَ اللَّهِ – عَزَّ وَجَلَّ – لَمْ يَكُنْ

= قُلْتُ : وهذا سندٌ حسنٌ في الشواهد ؛ فإن عطاء بن السائب كان اختلط ، ومحمد بن فضيل سمع منه في الاختلاط . قال أبو حاتم :

« ماروی محمد بن فضیل ، عن عطاء ففیه غلط واضطراب » و كذا أفاد يعقوب بن سفيان .

\* \* \*

وفى الباب عن عائشة ، وعبادة ، وأنس ، وأبى موسى ، ورجل من أصحاب النبى عَلِيلَةٍ ، ومن مرسل الحسن البصرى .

أولاً: حديث عائشة ، رضي الله عنها .

وهو الحديث الآتي ، إن شاء الله تعالى .

ثانيا: حديث عبادة بن الصامت ، رضي الله عنه .

أخرجه مسلم (۲٦٨٣)، والنسائثي (١٠/٤) والدارمي والدارمي في (الدارمي في (الدرم) على المريسي (٢٠٠٤)، والترمذي (٢٠٩،١٠٦٦) وأبو سعيد الدارمي في (الده على المريسي» (٥٠٥)، وأحمد (٣٢١،٣١٦)، والطيالسي (٥٧٤) والحطيب (٢٧٢/٦)، والبغوي في ( الأسماء ١ (٢٠٢/٦) والبيهقي في ( الأسماء ١ (٥٠٠) من طريق قتادة ، عن أنس، عن عبادة .

قال الترمذيُّ :

( حديث حسنٌ صحيحٌ. ) .

ثَالِثاً : حديث أنس رضي الله عنه .

أخرجه أحمد (١٠٧/٣) والمروزى فى « زيادات الزهد » (٩٧١) حدثنا ابنُ أبى عديٍّ ، عن حميد ، عن أنسٍ مرفوعًا به وسندُهُ صحيحٌ . شَىٰءٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ اللَّهِ – عَزَّ وَجَلَّ – فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا احْتَضَرَ جَاءَهُ مَا يَكْرَهُ ، فَكَرِهِ لِقَاءَ اللَّهِ ، فَكَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ . »

= رابعاً: حديث أبي موسى الأشعرى رضى الله عنه .

أخرجه البخاريُّ (۲۰/۱۱-فتح)، ومسلمٌ (۲۹۸٦) والقضاعي في « مسند الشهاب » (٤٣١) من طريق أبي بردة ، عنه .

خامساً: حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم . أخرجه أحمد (٢٥٩/٤) حدثنا عفان ، ثنا همام ، ثنا عطاء بن السائب قال : كان أوّلُ يوم عرفت فيه عبد الرحمن بن أبي ليلى ، رأيتُ شيخاً أبيض اللحية والرأس ، على حمار ، وهو يتبع جنازة ، فسمعته يقول : حدثنى فلانُ بنُ فلانٍ ، سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « من أحب لقاء الله ، أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه قال : فأكب القوم يبكون فقال إنا نكره الموت! قال : كان من المقربين ، فروح الموت! قال : كان من المقربين ، فروح وريحانٌ وجنة نعيم ، فإذا بُشر بذلك ، أحب لقاء الله ، والله للقائه أحب ، وأما إن كان من المكذبين الضالين ، فنُزُل من حميم . قال عطاء : وفي قراءة ابن مسعود : ثم تصلية من جميم ، فإذا بُشر بذلك يكره لقاء الله ، والله للقائه أكره » . وعزاه السيوطي في «الدر» (١٦٧/٦) : لابن المنذر ، وابن مردويه . قُلْتُ : وسندُهُ حسنٌ في الشواهد ، لأجل عطاء بن السائب ، فقد نبهنا على اختلاطه قريباً ، وهمام بن يحيى كان ممن سمع منه في الاختلاط على ما يظهر . والله أعلم .

سادساً : مرسل الحسن البصرى رحمه الله تعالى .

أخرجه عبد الرزاق (٦٧٤٨) عن معمر ، عمن سمع الحسن ، وسمعت أنا هشام بن حسان ، يحدث عن الحسن مرفوعاً : « من أحب لقاء الله ) . الحديث وهذا الحديث مع إرساله ، فهو منقطع بين معمر والحسن ، وهشام ابن حسان تكلموا في سماعه من الحسن أيضاً ، فلو سلم من هذا لبقى الإرسال .

٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ المِقْدَامِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ ، حَدَّثَنَا مَا لِلهِ ، عَنْ عَائِشَةَ سَعِيْدُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَيِّلِيَّةٍ قَالَ : « مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ ، أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ عَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ . » قُلْتُ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ : أَكْرَاهِيَةُ المَوْتِ ؟! كَرَه لِقَاءَ المَوْتِ ؟! قَالَ : « إِنَّ المُؤْمِنُ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ ، بُشِّر بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ ، وَجَنَّتِهِ قَالَ : « إِنَّ المُؤْمِنُ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ ، بُشِّر بِرَحْمَةِ اللَّهِ وَرِضْوَانِهِ ، وَجَنَّتِهِ

٢ - إسنادُهُ صحيحٌ .

أخرجه البخاريُّ معلقاً (۳۰۷/۱۱–فتح)، ووصله مسلمٌ (۲٦٨٤)، و والنسائيُّ (۱۰/٤)، والترمذيُّ (۱۰٦۷)، وابن ماجة (٤٢٦٤)، من طريق زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام بإسناده سواء.

قال الترمذيُّ : « هذا حديثُ حسنٌ صحيحٌ . » وللحديث طرقٌ أخرى عن عائشة رضي الله عنها :

١ - شريح بن هانيء عنها :

أخرجه مسلمٌ (۲٦٨٤)، وأحمد (٤٤/٦، ٥٥، ٢٠٧، ٢٣٣)، والحميديُّ (٢٢٥)، والطبرانيُّ في « الأوسط » (ج١/ق٢/٣٧)، وأبو سعيد الدارميُّ في « الرد على المريسي » (٥٥٦)، والبغويُّ في « شرح السُّنة » (٢٦٤/٥).

٢ – أبو عطية الوادعي ، عنها :

أخرجه عبد الرزاق (٦٧٤٩) عن النورى ، عن الأعمش ، عن أبي عطية الوادعى قال : دخلت أنا ومسروق على عائشة فقُلنا : إن ابن مسعود قال : من أحب لقاء الله ، أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ، فقالت : يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم بحديث لم تسألوه عن آخره ! وسأحدثكم عن ذلك .. إن الله إذا أراد بعبده خيراً ، قيض له ملكاً قبل موته بعام ، فسدده ويسره حتى يموت وهو خير ماكان ، فإذا حُضر فرأى ثوابه من الجنة ، فجعل يتهوع نفسه، ود أنها خرجت . فعند ذلك أحب لقاء الله ، فأحب الله لقاءه. وإذا أراد=

فَأَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ ، فَأَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ . وَأَمَّا الكَافِرُ إِذَا حَضَرَهُ المَوْتُ بُشُرِّ بِعَذَابِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ ، فَكَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ ، فَكَرَهِ اللَّهُ لِقَاءَهُ » .

حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةِ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، حَدَّثَنَا ضِمَامُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، عَنْ مُوسَىٰ بْنِ وَرْدَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِي عَيْدٍ مَنَافٍ ، أَنَا النَّبِي عَيْدٍ مَنَافٍ ، أَنَا النَّذِيْرُ ، وَالمَوْتُ المُغِيْرُ ، وَالسَّاعَةُ المَوْعِدُ » .

= بعبد سوءً قيّض له شيطاناً قبل موته بعامٍ ، فصّده ، وأضلّه ، وفتنهُ حتى يموت شر ماكان ، فإذا خُضر فرأى ثوابه من النار جعل يتبلّع نفسه ، ودَّ أنه لا يخرج ، فعند ذلك كره لقاء الله ، فكره الله لقاءه . »

وسندُهُ صحيحٌ ، لولا تدليس الأعمش .

٣ - الحسنُ البصريُ ، عنها:

أخرجه القضاعى فى «مسند الشهاب» (٤٣٠) من طريق عبد الله بن رجاء ، ثنا عمران ، عن الحسن .

قُلْتُ : وسنده ضعيف وله آفتان :

الأولى : ضعفُ عمران ، وهو ابن داور القطان ضعّفه ابن معين ، والنسائى ، وغيرهما .

الثانية : الانقطاع بين الحسن وعائشة . والله أعلم .

٣ - إسنَادُهُ صالحٌ.

أخرجه أبو يعلى - كما في «تفسير ابن كثير» (١٧٨/٦)-، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٣٣٣) (٢/٧٠)، من=

<sup>(</sup>١) في الشعبة ﴿ الحادية والسبعين ﴾ .

خَدَّنَنَا عِيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، أَبُو عُمَيْرِ الرَّمْلِيِّ ، حَدَّثَنَا ضَمُرَةُ ،
 عَنِ ابْنِ شَوْذَبِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ﴿ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيْفَا ﴾ - ١٧/ ٥٥ قَالَ : « المَوْتُ مِنْ ذَلِكَ . »

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدِ الوَزَّانُ ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ
 ابْنُ سَعْدِ الجُعْفِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنْ بْنُ سَابِطٍ ، حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 أَرَاهُ - عَنِ النَّبِيِّ عَيْقِالِكُمْ : « أَنَّ نَفَرًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ خَرَجُوا يَمْشُونَ فِي

= طريق ضمام بن إسماعيل ، عن موسى بن وردان ، عن أبي هريرة .

قال الهيثمي في «المجمع» (٢٢٧/١٠):

« رجاله رجال الصحيح ، غير ضمام بن إسماعيل ، وهو ثقة ».

قُلْتُ : كذا قال ، وضمام وموسى ليسا من رجال الصحيح ، بل فيهما كلام ، قال الحافظ عن كل منهما : « صدوق ربما أخطأ ».

والله أعلم .

لح أجد هذا الأثر عن جابر بن زيد فيما بين يدى من المصادر .
 وجاء معناه عن ابن عباس .

أخرجه ابن المنذر ، وأبو الشيخ في «العظمة»

وأخرجه سعيد بن منصور ، وأحمد في «الزهد» ،

وابن أبى الدنيا فى «ذكر الموت»، وابن جرير، وابن المنذر عن الحسن البصرى قال فى تفسير الآية « الموت الذريع »

وانظر « الدر المنثور » (۳۰۸/٥)

٥ - إسنَادُهُ ضعيفٌ .

والربيع بن سعد الجعفي ، لا يكادُ يُعرف كما قال الذهبيُّ . ومروان هو =

الأَرْضِ ، وَيُفَكِّرُونَ فِيهَا ، حَتَّى ائْتَهُوْا إِلَى مَقْبَرَةٍ ، فَسَأَلُوا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْهِمْ مَيِّتًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَيَسْأَلُونَهُ عَنِ المَوْتِ !!، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَجُلَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَثُرُ السُّجُودِ ، فَقَالَ : أَىْ قَوْمِ !! مَاذَا أَرَدْتُمْ ؟ فَقَالُوا : دَعَوْنَا اللَّهَ أَنْ يُخْرِجَ إِلَيْنَا مَيِّتًا ، نَسْأَلُهُ عَنِ المَوْتِ : كَيْفَ هُوَ ؟ قَالَ : لَقَدْ رَكِبْتُمْ اللَّهَ أَنْ يُخِيْدُ مَا كُنْتُ هُوَ ؟ قَالَ : لَقَدْ رَكِبْتُمْ مَنِّي أَمْرًا عَظِيْمًا . لَقَدْ وَجَدْتُ طَعْمَ المَوْتِ مَائَة عَامٍ ، فَدَعَوْتُمُ اللَّهَ ، وَقَدْ سَكَنَ عَنِّى ، فَادْعُوا اللَّهَ أَنْ يُعِيْدَنِي كَمَا كُنْتُ قَالَ : فَدَعَوُا اللَّهَ فَأَعَادَهُ كَمَا كَانَ » .

قَالَ أَبُو بَكْمِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ :

﴿ لَمْ أَفْهَمْ مِنْ أَيُّوبَ : عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُم ﴾ .

=ابن معاوية الفزارى ، وهو وإن كان ثقة ، لكنه إن روى عن المجهولين ، فليس حديثه بشيء صرّح بذلك ابن المديني ، وأبو حاتم ، والعجلي .

والحديث رواه ابنُ أبى الدنيا فى «القبور»، وأبو يعلى من طريق الربيع البن سعد، عن عبد الرحمٰن بن سابط، عن جابر فذكره مرفوعاً .

قال ابن رجب في «أهوال القبور» (٩١):

« وهذا إسنادُهُ جيّدُ(١) ، والربيع هذا كوفيٌّ ثقة ، قال ابن معين » ثم قال : « ولكن قوله : ثم أنشأ يحدث . إلى آخر القصة إنما هو حكاية عن عبد الرحمٰن ابن سابط » .

ویؤیده أن البزار أخرجه (۱۰۸/۱) من طریق الربیع ، عن ابن سابط ، عن جابر مرفوعاً : «حدثوا عن بنی اسرائیل فإنه کان فیهم العجائب » . ولم یسرد القصة ، وهی مدرجة کما ذکر ابن رجب والله أعلم . =

<sup>(</sup>١) في هذا القول نظر .

## ٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ المَخْزَمِيُّ ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ

 = ﴿ تنبيه ﴾ قول أبى بكر بن أبى داود : ﴿ لَمْ أَفْهُم مِن أَيُوبِ : عن النبى على أنها موقوفة غير مرفوعة .

 والله أعلم .

٦ - إسنادُهُ حَسَنٌ في الشواهد

أخرجه أحمد (٤٤٥/٢)، وابنه فى «السُّنة» (١٣٤٣)، والبزار (٤١٣/١)، وابن حبان (٧٧٧)، وأبو نعيم فى «الحلية» (١١٣/٧) من طريق وكيع، عن سفيان، عن السدى، عن أبيه، عن أبى هريرة.

قُلْتُ : السُّدى هو إسماعيل بن عبد الرحمٰن ، وهو لا بأس به ، تكلم فيه ابن معين وغيره ، وأبوه : عبد الرحمٰن بن أبى كريمة مجهولُ الحال كما في «التقريب»

وقال الهيثمى فى «المجمع» (٥٤/٣) :

« إسنادُهُ حسنٌ » .

وله طريق آخر عن أبى هريرة ؛ بلفظٍ مطوّلٍ .

أخرجه ابن حبان (٧٨١)، والحاكم (٣٧٩/١) والبهقى في «الاعتقاد» (٢٢١) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة مرفوعاً: « إن الميت إذا وضع في قبره ، إنه يسمع حفق نعالهم حين يولون مدبرين. فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسه ، وكان الصيامُ عن يمينه ، وكانت الزكاة عن شماله ، وكان فعل الخيرات من الصدقة ، والصلاة ، والمعروف ، والإحسان إلى الناس عند رجليه ، فيؤتى من قبل رأسه ، فتقول الصلاة : ما قبلى مدخل . ثم يؤتى من قبل راسلاة : ما قبلى مدخل ، ثم يؤتى من قبل رجليه ، فيقول الزكاة : ما قبلى مدخل ، ثم يؤتى من قبل رجليه ، فيقول الذكاة : ما قبلى مدخل ، ثم يؤتى من قبل رجليه ، فيقول الخيرات من الصدقة ، والصلاة ، والمعروف ، والإحسان إلى الناس : ما قبلى مدخل . فيقول له : اجلس ، فيجلس قد مثلت له الشمس، وقد آذنت للغروب، فيقال له : أرأيتك هذا الذي كان قبلكم ما تقول =

سُفْيَانَ ، عَنِ السُّلِّيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ : « إِنَّ المَيِّتَ

فيه ، وماذا تشهد عليه ؟ فيقول : دعونى حتى أصلى ، فيقولان : إنك ستفعل . أخبرنا عما نسألك عنه . أرأيتك هذا الرجل الذى كان قبلكم ، ماذا تقول فيه ، وماذا تشهد عليه ؟ قال : فيقول ، محمد أشهد أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وأنه جاء بالحق من عند الله ، فيقال له : على ذلك حييت ، وعلى ذلك مت ، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله . ثم ساق حديثاً طويلًا .

ورواه أحمد (٣٤٧/٢) مقتصرًا فيه على محل الشاهد فحسب . قال الحاكم : « صحيحٌ على شرط مسلمٍ» . ووافقه الذهبيُّ (١) .

قُلْتُ : بل هو حسن ، لأجل محمد بن عمرو ، ففيه كلام يسر . ثم إنه ليس من رجال مسلمٍ . وطريق ثانٍ .

أحرجه البغويُّ في ﴿ شرح السُّنة ﴾ (٤١٣/٥) من طريق أسد بن موسى ، ناعنبسة بن سعد بن كثير ، قال : حدثني جدى ، عن أبي هريرة ، مرفوعاً :

« إن الميت يسمع حِسَّ النعال ، إذا ولوا عنه الناس مدبرين ، ثم يُجْلَسُ ، ويوضع كفنُهُ في عنقه ، ثم يُسأَلُ » .

قال البغويُّ :

« كثيرٌ جدُّ عنبسة : هو كثير بن عبيد رضيع عائشة ، مولى أبى بكر » وَلَنْتُ : وهو مجهولٌ الحال ، ماوثقه سوى ابن حبان ، وليس هو بعمدة ، فَ وَلَنْ مَثْلُ هَذَا .

ولحديث أبى هريرة شواهد منها : ١ – حديث أنس رضي الله عنه .

أخرجه البخاريُّ (٢٠٥/٣ - فتح)، ومسلمٌ (٢٨٧٠)، وأبو داوه ر (٢٧٣١، ٢٧٥٢)، والنسائي (٩٦/٤ – ٩٨)، وأحمد (١٢٦/٣)، والآجرى في ع (الشريعة» (٣٦٥–٣٦٦)، وابنُ أبي عاصم في (السُّنة» (٢١٥/٢)،= لَيَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ ، إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِيْنَ » .

=والبغويُّ في «شرح السُّنة» (٤١٤/٥) من طرق عن قتادة ، عن أنس مرفوعاً :

« إن العبد إذا وضع فى قبره ، وتولى عنه أصحابُهُ ، إنه ليسمع قرع نعالهم ، إذا انصرفوا ، أتاه ملكان ، فيقعدانه ، فيقولان : ماكنت تقولُ فى هذا الرجل ، لحمد عَلِيلَةً ؟ فأما المؤمن فيقولُ : أشهد أنه عبد الله ورسوله . فيقالُ له : انظر إلى مقعدك من النار ، قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة ، فيراهما جميعاً . قال قتادة : وذكر لنا أنه يُفسح له فى قبره . ثم رجع إلى حديث أنس ، قال :

« وأما المنافق ، والكافر ، فيقالُ له : ماكنت تقولُ فى هذا الرجلِ ؟ فيقول : لا أدرى . كنت أقول ما يقولُ الناس . فيقالُ له : لا دريت ، ولا تليت ، ويضربُ بمطارق من حديدٍ ، فيصبح صيحة يسمعها من يليه ، غير الثقلين » . هذا اللَّفظ المطول وهو عندهم ، وقد اقتصر بعضهم منه على محل الشاهد .

٢ – حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما

أخرجه الطبرانيُّ في «الكبير» (١١١٣٥/٨٧/١١)، والخطيب في «التاريخ» (٢٦/٢٤) من طريق مسلم الأعور ، عن مجاهد ، عن ابن عباس مرفوعاً : « إن الميت إذا دُفن سمع خفق نعالهم ، إذا ولوا عنه منصرفين » .

قال الهيثمي في «المجمع» (٥٤/٣):

« رجاله ثقات »

قُلْتُ : وهذا مما يُستغربُ ؛ فإن مسلماً الأعور هذا ، هو ابن كيسان ، وقد ضعّفوه ، بل لم أر أحداً أثنى عليه (١) ، بل تركه النسائى والفلاس وغيرهما ، فأنى له أن ينال حظاً من الثقة ؟

<sup>(</sup>١) ثم استدركتُ فقلت : قال البزار في «سننه» (١/٢٤٢) : «لا بأس به » ؛ والبزار نَفَسُهُ متساهل في الكلام على الرواة .

٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الأَحْمُسِيَّ ، حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ ابْنُ صَالِحٍ ، - يَعْنِى أَبَا جَمِيلَةَ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي ابْنُ صَالِحٍ ، - يَعْنِى أَبَا جَمِيلَةَ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي شَمَرٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَةً : كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كُنْتَ فِي أَرْبَعَةٍ أَذْرُعٍ فِي ذِرَاعَيْنِ ، وَرَأَيْتَ مُنْكَرًا وَنَكِيْرًا ؟ قَالَ : إِذَا كُنْتَ فِي رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا مُنْكَرُ وَنَكِيْرُ ؟

اسنادُهُ واه ؛ وهو حديثٌ منكرٌ بهذا التّمام والمفضل بن صالح ، قال البخارى وأبو حاتم :

« منكر الحديث » وقال الترمذي :

« ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ »

وشيخه لم أعرفه إن كان هو أبو سهل ، وإن كان هو أبو شمر ، فقد قال الذهبى : « فيه جهالة ، ويقال : أبو شهم » . والحديث أخرجه البيهقي في « الاعتقاد » (٢٢٣-٢٢٣) من طريق مفضل بن صالح ، عن إسماعيل بن أبى خالد ، عن أبي سهل ، عن أبيه ، عن عمر . فذكره .

ثم قال:

« غريب بهذا الإسناد ، تفرد به مفضل هذا . وقد رويناه من وجه آخر عن ابن عباس ، ومن وجه آخر عن ابن عباس ، ومن وجه آخر صحيح عن عطاء بن يسار ، عن النبي عليه مرسلا في قصة عمر وقال : ثلاثة أذرع في عرض ذراع وشبر ، ولم يذكر المرزبة »

قُلْتُ : وطريق عطاءِ رواه الآجرى في «الشريعة» (٣٦٦) ، وابن أبى الدنيا في «القبور» من طريق إبراهيم بن سعد ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر رضى الله عنه : ياعمر ، كيف أنت ؟ قال العراقي في «المغنى» (٥٠٣/٤):

« ر جاله ثقات » ، قال :

قَال : ( فَتَّانَا القَبْرِ ، يَبْحَثَانِ الأَرْضَ بِأَنْيَابِهِمَا ، وَيَطَآنِ فِي أَسْعَارِهِمَا ، أَصْوَاتُهُمَا كَالبَرْقِ أَشْعَارِهِمَا ، أَصْوَاتُهُمَا كَالبَرْقِ القَاصِفِ ، وَأَبْصَارُهُمَا كَالبَرْقِ الخَاطِفِ ، مَعَهُمَا مِرْزَبَّةٌ ، لَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَهْلُ مِنَى لَمْ يُطِيقُوا رَفْعَهَا ؛ هِيَ أَيْسَرُ عَلَيْهِمَا مِنْ عَصَاتِي هَذِهِ . قَالَ : قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ، وَأَنَا عَلَى حَالِى هَذِهِ ؟

قَالَ : « نَعَمْ » قُلْتُ : إِذَاّاً كُفّيكُهُمَا »

٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ ، حَدَّثَنَا سَعْدٌ ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ ،
 عَنْ أَبِى سُفْيَانَ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : « تُوفِيِّتُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرَجَ بِجَنَازَتِهَا ، وَخَرَجْنَا مَعَهُ ، فَرَأَيْنَا كَثِيبًا حَنِيبًا ، ثُمَّ دَخَلَ النَّبِيُ عَلِيلًا قَبْرَهَا ، فَخَرَجَ مُلْتَمِعَ اللَّوْنِ ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ :
 ذَلِكَ ، فَقَالَ :

إسحق بن إبراهيم هو ابن محمد بن عبد الله بن عمر بن زيد النهشلي ، المعروف بشاذان . ترجمه ابن أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (٢١١/١/١) وقال : «هو صدوق» . وسعد هو ابن الصلت ترجمه فى «الجرح والتعديل» = ٠ . .

 <sup>«</sup> ووصله ابن بطة ، فى « الإبانة » من حديث ابن عباس » فالصحيح فى هذا الحديث هو طريق عطاء مع إرساله ، أما حديث الباب فمنكر كما ذكر الذهبئ فى « الميزان » (٣٧/٤) والله أعلم .

٨ - إسْنَادُهُ مضطربٌ

« إِنَّهَا كَانَتْ امْرَأَةً مِسْقَامًا ، فَذَكَرْتُ شِـدَّةَ المَوْتِ ، وَضَغْطَةَ القَبْرِ ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهَا ، فَخَفَّفَ عَنْهَا » .

٩ - حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ إِسْحَقَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ : « كَانَ النَّبِيِّ عَيْشَةٍ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ : « كَانَ النَّبِيِّ عَيْشَةٍ عَالِدٌ بنت يتعوذ من عذاب القبر » فقال أبو بكر بن أبى داود : وهذه أم خالد بنت خالد بن سعيد بن العاص روت عن النبي عَيْشَةٍ حَدِيثَيْنِ ، هَذَا ، وَآخَرٌ » .

وهذا حديث في إسناده اضطراب

فرواه ابن أبي الدنيا في «الموت» – كما في «المغنى» (٥٠٣/٤)، وابن شاهين – كما في «اللآليء» (٤٣٤/٢) من طريق الأعمش، عن أنس.

قال الحافظ العراق :

« الأعمش لم يسمع من أنس » . ولكن روى موصولاً .

فَأَخرِجهُ أَبُو عُوانَةً في «صحيحه» – كما في «اللآليء» –، وابن الجوزى في «العلل» (٩٠٨/٢)، وفي «الموضوعات» (٣٣٢/٣) من طريق إسحاق بن ابراهيم ابن شاذان ، بإسناد المصنف سواء .

ثم قال ابن الجوزى :

« هذا حديث لا يصعُ من جميع طرقه . قال الدارقطني : رواه الأعمش ، واختلف عنه . فرواه أبو حمزة السكرى عن الأعمش ، عن سليمان بن المغيرة عن أنس ، ورواه سعد بن الصلت ، عن الأعمش عن أبي سفيان ، عن أنس ، ورواه حبيب بن خالد الأسدى عن الأعمش ، عن عبد الله بن المغيرة عن أنس ، والحديث مضطرب عن الأعمش ، أه .

٩ - إسْنَادُهُ صحيحُ .

أخرجه البخاريُّ (٣٣٦)، ١٧٤/١١ فتح)، والحميديُّ (٣٣٦)،=

١٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا الأَصْمُعِيُّ ، عَنْ أَبِي النِّنَادِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ أُمِّ خَالِدِ بِنْتِ خَالِدِ قَالَتْ : « أَبِي النِّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْمِ » .

١١ - حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيْدِ بْنِ مَزْيَدِ ، أَخْبَرَنِي أَبِي ، قَالَ : سَمِعْتُ الأَوْزَاعِيُّ ، حَدَّثَنِي يونس بن يزيد الأيليّ حدثني الزهرى حدثني عُرْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرُ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ : « قَامَ رَسُولُ الله عَلِيلِيّ فَخَطَبَنَا ، فَذَكَرَ الفِتْنَةَ يُفْتَنُ فِيهَا المَرْءُ فِي قَبْرِهِ ، فَلَمَّا وَسُولُ الله عَلَيْ فَي قَبْرِهِ ، فَلَمَّا مَنْ فَيها المَرْءُ فِي قَبْرِهِ ، فَلَمَّا وَسُولُ الله عَلَيْ فَي الله عَلَيْ وَسَلّمَ وَسُولُ الله عَلَيْكِ . فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ ، قُلْتُ لِرَجُلٍ قَرِيبٍ مِنِي : وَسُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنْ مَنْ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي آخِرٍ قَوْلِهِ ؟ قَالَ : قَالَ أُوحِيَ إِلَى أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ قَرِيبًا مِنْ فَي آخِرٍ قَوْلِهِ ؟ قَالَ : قَالَ أُوحِي إِلَى أَنْكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قَبُورِكُمْ قَرِيبًا مِنْ فَتَنَوْنَ فِي قَبُورِكُمْ قَرِيبًا مِنْ فَتَنَةِ الدَّجَّالِ » .

<sup>=</sup> وأَحمد (٣٦٤/٦، ٣٦٥)، وابن أبى عاصم في «السُّنة» (٨٧٦) من طرقي عن موسىٰ بن عقبة ، عن أم خالد .

وفى رواية البخارى من طريق الحميدي:

<sup>«</sup> قال موسى بن عقبة : ولم أسمع أحداً سمع النبى عَلَيْكُ غيرها » . يعنى : غير أم خالد . وهو يعنى أنه لم يرو عن صحابى غيرها ، مع أنه حج مع ابن عمر ، ورأى سهل بن سعد .

ويؤخذ من هذا أن اللَّقْيَا لا تقتضى السماع ، وكذلك الرؤيا ، خلافاً لبعض المعاصرين ممن يقولُ بذلك . والله أعلم .

<sup>•</sup> ١ - لم أقف عليه .

١١ - إسنادُهُ صحيةً .

أخرجه النسائتُّ (١٠٣/٤ – ١٠٤)، والإسماعيلي في «المستخرج» - كما ف=

١٧ - حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الهَيْثَمِ الأَيْلَى ، حَدَّثَنَا خَالَدُ بْنُ نِزَارٍ ، أَخْبَرَنِي القَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ تَقُولُ : ﴿ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِ لَهُ خَطِيْبًا ، فَذَكَرَ الفِتْنَةَ يُفْتَنُ فِيهَا المَرْءُ فِي قَبْرِهِ . فَلَمَّا ذَكَرَ ذَلِكَ ضَعَ المُسْلِمُونَ ضَجَّةً حَالَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ أَنْ أَفْهَمَ آخِرَ كَلَامٍ رَسُولِ اللَّهِ عَيْقِ . فَلَمَّا سَكَنَتْ ضَجَّتُهُمْ قُلْتُ لِرَجُلِ قَرِيْبٍ مِنِّي : أَيْ هَذَا : بَارَكَ اللَّهُ فِيْكَ - مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِيلٍ فِي

=«الفتح» (٣٣٦/٣) – من طريق يونس، عن الزهرى، عن عروة، عن أسماء بهذا اللَّفظ.

ومن هذا الوجه أخرجه البخارئ (٢٣٢/٣) مختصرًا حتى قولها : « فضجّ الناس ضجة » . ولم يذكر باقى الحديث .

ولكنه أخرج (۱۸۲/۱، ۲۸۹ – ۲۸۹ و ۱۳۲۶ فتح) القدر المرفوع فى جزء من حديث ، من طريق هشام بن عروة ، عن امرأته فاطمة بنت المنذر ، عن جدتها أسماء بنت أبى بكر وفيه قال النبى صلى الله عليه وآله وسلم :

« ما من شيء كنت لم أره إلا قد رأيتُه في مقامي هذا . ولقد أوحي إلى أنكم تفتنون في القبور مثل – أو قريب من – فتنة الدجال . يؤتى أحدكم فيقال : ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول : هو محمد رسول الله ، جاءنا بالبينات والهدى ، فأجبنا ، وآمنا ، واتبعنا ، فيقال : نم صالحاً فقد علمنا إن كنت لمؤمناً . وأما المنافق أو المرتاب فيقول : لا أدرى ، سمعت الناس يقولون شيئاً فقلتُه » .

١٢ - إسنادُهُ صحيحٌ بما قبله . وخالد بن نزار فيه مقال يسير وباقى
 رجال الإسناد ثقات معرفون .

آخِرِ قَوْلِهِ ؟ فَقَالَ : « قَدْ أُوحِىَ إِلَّى أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِى قُبُورِكُمْ قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ » .

قال أبو بكر بن أبى داود: « وعند هارون الحديث الآخر عن القاسم ، عن يونس ، عن الزهرى ، عن عروة عن أسماء ، فلم أسأله عن ذلك ، لأنه مشهور ، وسألناه عن هذا » .

۱۳ - حدثنا على بن محمد بن أبى الخصيب ، حدثنا عمرو العُنْقَرَىُّ ، عن أبى الزبير ، عن جابر قال : « دخل رسول الله عَيْقَالُهُ حرثا لبنى النجار ، فسمنع أصواتهم يعذبون فى قبورهم ، فخرج مذعورا ، وقال :

« استعيذوا بالله من عذاب القبر » .

١٣ - إسنادُهُ صحيحٌ

أحرجه أحمد (٢٩٦/٣)، وعنه ابنه في «السنة» (١٣٦٠) حدثنا عبدالرزاق، أنا ابن جريح، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقولُ فذكره.

وسندُهُ صحيحٌ على شرط الشيخين .

وأخرجه البزار (٤١٢/١) من طريق ابن أبى الزناد ، عن موسى بن عقبة ، عن أبى الزبير ، عن جابر به .

وأخرجه الشجري في «الأمالي» (٢/٣٠٣) من طريق أبي عبد الرحمٰن، حدثنا ابن لهيعة ، عن أبي الزبير أنه سمع جابراً فذكر نحوه وسنده صحيح ، وأبو عبد الرحمٰن هو عبد الله بن يزيد المقرى ، وهو أحد الذين سمعوا من ابن لهيعة قبل الاختلاط . والله أعلم .

ابن عيينة ، حدثنا على بن محمد بن أبى الخصيب ، حدثنا سفيان ابن عيينة ، حدثنا قَاسِمُ الرَّحَالُ ، عن أنس بنِ مَالِكِ قال : « دخل رسول الله عَيِّلِية حرثا لبنى النجار ، فقضى من حاجته ، فخرج مذعورا ، وقال : « لولا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم ما أسمعنى من عذاب القبر » .

• ١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السُّوسِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ ،

١٤ - إسنادُهُ صَحِيْحُ

وقاسم هذا هو ابن مرثد الرّحال ، ترجمه الحافظ في «التعجيل» (٨٧٦). وحكى توثيقه عن ابن معين والعجلي وابن خلفون ، وابن حبان وقال : «ربما أخطأ».

وأخرجه أحمد (١١١/٣) ، وعنه ابنه فى «السُّنة» (١٣٤٦) من طريق سفيان بن عيبنة ، حدثنا قاسم الرحال ، عن أنس . وله طرق أخرى عن أنس ، أذكرها فى الحديث القادم إن شاء الله تعالى .

١٥ - إسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

أحمد بن يحيى ، هو ابن مالك السوسي .

قال أبو حاتم :

«صدوق» كما فى «الجرح والتعديل» (٨٢/١/١) وعبد الوهاب، هو ابن عطاء الخفاف، وسعيد، هو ابن أبى عروبة.

أخرجه أحمد (٢٣٣/٣ – ٢٣٤) ، وابنه فى «السُّنة» (١٣٥٦،١٣٥٥)، وأبو داود (٤٧٥١)، والآجرى فى «الشريعة» (٣٦٦) ، من طريق عبد الوهاب ابن عطاء ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن أنس .

ورواه الآجري في « الشريعة » (٣٦٣–٣٦٤) من طريق الوليد بن مسلم،=

عَنْ سَعِيْدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، كَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْكُ دَخَلَ نَخْلًا لِبَنِي النَّجَّارِ ، فَسِمَعَ صَوْتًا فَفَزِعَ . فَقَالَ : « مَنْ أَصْحَابُ هَذِهِ القُبُورِ ؟ » . قَالُوا : يارسول الله ناس ماتوا في الجاهلية قال : « تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَغِنْنَةِ الدَّجَّالِ » .

= حدثنا خليد بن دعلج ، عن قتادة ، عن أنس ، بلفظه ، مع زيادة في آخره ولكن خليداً متكلم فيه شديداً ، غير أنه توبع كما ترى .

وقد رواه مسلم (۲۸٦۸)، وأحمد (۱۷٦/۳) من طريق شعبة، عن قتادة، عن أنس مختصراً

ورواه أمّمد (٢٧٣/٣) حدثنا محمد بن جعفر ، عن قتادة ، عن أنس! هكذا في (النسخة المطبوعة) ، وهو خطأ بلا ريب ، فقد سقط ذكر «شعبة» وهو شيخ محمد بن جعفر فيه.

ورواه مختصراً أيضاً

النسائی (۱۰۲/۶)، وأحمد (۱۰۳/۳، ۱۱۶)، وابنه فی «السُّنة» (۱۳۲۰)، وابنه فی «السُّنة» (۱۳۲۰، ۱۳۶۷)، والبغوی فی «شرح السُّنة» (۲۲/۶)، وابن حبان (۲۸۲)، والخطیب (۲/۲۲)، والشجری فی «شرح السُّنة» (۲/۳۰۳)، والخطیب (۲/۳۰۳)، والشجری فی «الأمالی» (۲/۳۰۳) من طرق عن حمید، عن أنس.

ورواه ثابت البناني ، عن أنس كرواية حميد

أخرجه أحمد (١٧٥/٣) ، والآجرى (٣٦٠–٣٦١) من طريق حماد ابن سلمة ، عن ثابت ، عن أنس .

وسنده صحيحً على شرط مسلم .

ورواه حسن بن موسى وعفان بن مسلم عن حماد بن سلمة ، عن ثابت وحميد ، كليهما ، عن أنس .

أخرجه أحمد (٣/٣)، ١٧٥، ٢٨٤).

وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ، وأم مبشر رضي الله عنهما .

قَالَ : قَالُوا ، وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : ﴿ إِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ تُبْتَلَى فِى قُبُورِهَا ، وَإِنَّ المُؤْمِنَ إِذَا وُضِعَ

١ – حديث أبي سعيد الخذري ، رضي الله عنه .

أخرجه عبد الله بن أحمد في «السّنة» (١٣٥٤)، وابن حبان (٧٨٥)، من طريق أبي مسعود الجريرى، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد قال: «بينا نحن في حائط لبني النجار مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو على بغلةٍ له، فحادت به بغلته، وإذا في الحائط أقبر . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يعرف هذه الأقبر ؟ فقال رجل: أنا يارسول الله . قال: ماهم ؟ قال: ماتوا في الشرك . قال: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر الذي أسمع منه . إن هذه الأمة تُبتلي في قبورها ثم أقبل علينا بوجهه فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار، وعذاب القبر، وتعوذوا بالله من الفتن ماظهر منها ومابطن، تعوذوا بالله من فتنة الدجال . » هذا لفظ ابن حِبّان .

قُلْتُ : وأبو مسعود الجريرى ، هو سعيد بن إياس ، وكان اختلط فى آخر عمره ، والذى روى عنه هو خالد بن عبد الله ، ويظهر من كلام الأئمة أنه سمع منه بعد الاختلاط . ولكن تابعه داود بن أبى هند ، عن أبى نضرة ببعضه .

أخرجه ابن أبي عاصم في «السُّنة» (٨٦٥) وفي إسناده إلى داود مقال وروى مسلمٌ (٢٨٦٧)، وأحمد (١٩٠/٥) وابن أبي عاصم (٨٦٨) مختصراً من طريق ابن عُليَّه، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن زيد ابن ثابت عبله.

٢ – حديث أم مبشر رضي الله عنها .

أخرجه أحمد (٣٦٢/٦) ، وابن حبان (٧٨٧) ، وابن أبى عاصم (٨٧٥) والآجرى فى «الشريعة» (٣٦٣) من طريق أبى معاوية ، قال : حدثنا الأعمش ، عن أبى سفيان ، عن جابر ، عن أم مُبشر قالت : « دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فى حائط لبنى النجار فيه قبورهم ، قد ماتوا فى الجاهلية ، قالت : فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر .=

فِي قَبْرِهِ ، أَتَاهُ مَلَكُ فَسَأَلَهُ : مَا كُنْتَ نَعْبَدُ ؟ فَإِنِ اللَّهُ هَدَاهُ ، قَالَ ؛ كُنْتُ أَعْبُدُ اللَّه . قَالَ : فَيَقَالُ ، مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، فَمَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءِ بَعْدَهَا . فَيَنْطَلِقُ إِلَى فَيَقُولُ : هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ، فَهَا يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا . فَيَنْطَلِقُ إِلَى بَيْتُكَ كَانَ فِي النَّارِ ، وَلَكِنَّ اللَّه عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ ، فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ . فَيَقُولُ : دَعُونِي حَتَّى عَصَمَكَ وَرَحِمَكَ ، فَأَبْدَلَكَ بِهِ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ . فَيَقُولُ : دَعُونِي حَتَّى أَذْهَبَ فَأْبَشَرُ أَهْلِي ، فَيُقَالُ لَهُ : اسْكُنْ . وَإِنَّ الكَافِرَ إِذَا وُضِعَ فِي قَبْرِهِ ، أَتَاهُ مَلَكَ ، فَيَثَولُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ قَبْرِهِ ، أَتَاهُ مَلَكَ ، فَيَثُولُ لَهُ : مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ ؟ فَيَقُولُ : كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ! فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقِ مِنْ حَدِيْدٍ بَيْنَ فَيُولُ ! كُنْتُ أَقُولُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ! فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقِ مِنْ حَدِيْدٍ بَيْنَ أَنْتُ فَيُ مَا يَقُولُ النَّاسُ ! فَيَضْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيْدٍ بَيْنَ أَنْ فَيَصْرُبُهُ بِمِطْرَاقِ مِنْ حَدِيْدٍ بَيْنَ أَنْهُ فَيْ وَالنَّاسُ ! فَيَصْرِبُهُ بِمِطْرَاقٍ مِنْ حَدِيْدٍ بَيْنَ أَذَيْهُ ، فَيُصِيْحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا الخَلْقُ غَيْرَ الثَّقَلَيْن » .

١٦ - حدثنا عبدة بن عبد الله ، حدثنا زيد بن حباب ، حدثنا

<sup>=</sup> قالت : فقلت : يارسول الله ، وللقبر عذابٌ ؟ قال : إنهم ليعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهاهم » .

قال شيخنا الألباني في و ظلال الجنة ، :

١ صحيح على شرط مسلم ١

١٦ - إسنادُهُ جيدً .

أخرجه أحمد (٣٢٦/٢) ، وابن حبان (١٨٢٦) ، والحاكم (٣٧٠/٢) من طريق عبد الرحمٰن بن ثابت ، حدثنا عطاء بن قرة ، عن عبد الله بن ضمرة ، عن أبي هريرة مرفوعاً .

قال الحاكم : ﴿ صحيح الإسناد ﴾ ووافقه الذهبيُّ .

قال الهيثمي في ﴿ المجمع ﴾ (٢١٩/٧) :

 <sup>(</sup> رواه أحمد وفيه عبد الرحمٰن بن ثوبان ، وثقة ابن المديني ، وجماعة وضعّفه ابن معين وغيره ) .

عبد الرحمٰن بن ثابت بن ثوبان ، حدثنا عطاء بن قرة ، عن عبد الله ابن ضمرة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكُ :

« ذرارى المسلمين يكفلهم إبراهيم » .

١٧ – حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، حدثنا ابن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، أن دراجا أبا السمح حدثه ، عن أبى الهيثم ، عن أبى

ولخص الحافظ حاله في «التقريب» فقال:

« صدوق ، يخطىء ، وتغير بآخره » .

١٧ - إِسْنَادُهُ ضِعِيفٌ ، وهُوَ حَدِيثٌ صِعِيعٌ . بِغَيْرِهِ وَالْأَفْكِسِ مِهُ أخرجه أحمد (٢٨/٣)، وأبو يعلى (١٣٨٢)، وابن حبان (٢٥٧٣)،كمره والحاكم (٦٠٩/٤) من طريق دراج بن سمعان ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد . كميم يَ قال الحاكم :

«صحيح الإسناد» ووافقه الذهبيُّ

قُلْتُ : لا ، ورواية دراج عن أبي الهيثم ضعيفه كما قال ابن معين وأبو داود

ولكن للحديث شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

أخرجه مالك (٤٨/٢٣٩/١)، ومسلم (٢٩٥٥)، والنسائي (١١١/٤–١١٢)، وأبو داود (٤٧٤٣)، وأحمد (٣٢٢/٢)، وابن حبان (٢٥٧٤) من طريق أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة مرفوعاً : ﴿ كُلُّ ابْن آدم تأكل الأرض ، إلا عجب الذنب : منه خلق ، وفيه يركب ، .

وأخرجه البخارئ (٥٥١/٨ -٥٥٠ فتح)، ومسلمٌ، وابن ماجة (٤٢٦٦) وغيرهم من طريق الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة بنحوه ، ويأتى قريباً برقم (٤٢) إنّ شاء الله تعالى . وللبخارى ومسلم فيه زيادة فى أوله ليست عند ابن ماجة . والله أعلم . سعيد الخدرى ، عن النبى عَلَيْكُ قال : « يأكل التراب كل شيء من الإنسان إلا عَجْبَ الذَّنَبِ . قيل : وماهو يا رسول الله ؟ قال : مثل حبة خردل ، منه تنشئون » .

۱۸ – حدثنا محمد بن المنصور الطوسى ، ومحمد بن عبد الرحيم ابن أبى زهير ، أن روح بن عبادة أخبرهم عن ابن عيينة ، عن عمارة الله عليه . الله عليه الله عليه : قال رسول الله عليه :

( حدیث حسن » .

قُلْتُ : وعمارُ الدُّهنيُّ ، والعوفيُّ ضعيفان ، وقد توبعا فأما عمار فتابعه الد أبو العلاء ، ومطرف وغيرهما .

وأما العوفى فقد تابعه أبو صالح عن أبى سعيد .

أخرجه ابن حبان (٢٥٦٩)، والحاكم (٥٥٩/٤)، وأبو يوسف فى لخراج، رقم (٧) من طريق الأعمش، عن أبى صالح، عن أبى سعيد، فيصعُ المحديث والحمد لله.

وفي الباب عن ابن عباس ، وأبي هريرة ، وزيد بن أرقم ، وأنس بن مالك ،

ورهم .

« كيف أنعم ، وصاحب الصور قد التقم الصور ، ينتظر متى يؤمر أن ينفخ ، فينفخ ؟ قالوا : وماذا نقول يارسول الله قال قولوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » .

19 - حدثنا الحسن بن يحيى بن كثير، حدثنا سليم بن أخضر، عن التيمى، عن أبى نضرة، عن أبى سعيد الحدرى عن النبى عَلَيْكُ قال: « ينادى مناد بين يدى الصيحة : يا أيها الناس : أتتكم الساعة - ومد بها التيمى صوته - قال : فيسمعه الأحياء والأموات ، وينزل الله إلى سماء الدنيا ، ثم ينادى مناد : لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » . إلى سماء الدنيا ، ثم ينادى مناد : لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » . حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ الحُسَيْن ،

الحسن بن يحيى بن كثير هو العنبرى المصيصى ، قال فيه النسائي : « لا بأس

وباقى رجال الإسناد ثقات ، والتيمى هو سليمان .

قال السيوطي في «الدر» (٣٤٨/٥):

« أخرجه ابن أبى الدنيا في «البعث» ، و «الديلمي» .

قال : « وأخرجه عبد بن حميد فى «زوائد الزهد» ، وابن أبى حاتم ، والحاكم (٤٣٧/٢) وصححه ، وأبو نعيم فى «الحلية» عن ابن عباس . » فذكره موقوفاً عليه .

• ٢ - أخرجه البزار في «سننه» (٧٩/٣-٨٠) قال: حدثنا عمرو ابن على ، ثنا أبو عاصم ، عن شبيب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس: (شاهد ومشهود): الشاهد: محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والمشهود: يوم القيامة.

<sup>19 -</sup> إسنادُهُ حسنٌ

حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا ابْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : ﴿ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودُ : يَوْمُ وَمَشْهُودٍ ﴾ ٣/٨٥ . قَالَ : الشَّاهِدُ : مُحَمَّدٌ عَيِّكِ . وَالْمَشْهُودُ : يَوْمُ القِيَامَةِ فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ ﴾ ٤١/٤ .

٢١ - حدثنا محمود بن آدم ، حدثنا بشر بن السرى ، حدثنا مصعب بن ثابت ، عن أبى حازم ، عن سهل بن سعد الساعدى ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ ١٤/٧٩ . قال : « أرض بيضاء ، عفراء ، كالخُبْزَةِ مِنَ النَّقِيِّ » .

<sup>=</sup> قال الهيثمي في «المجمع» (١٣٦/٧):

<sup>«</sup>رجاله ثقات»

رواه ابن جرير (۸۳/۳۰) بطرق أخرى عن ابن عباس وعن غيره . وعزاه فى «الدر المنثور» (۳۳۲/٦) للطبرانى فى «الأوسط»، وعبد ابن حميد، وابن مردويه، وابن عساكر من طرق عن ابن عباس بمثله .

٢١ – إسنادُهُ ضعيفٌ ؛ وقد صحّ مرفوعاً .

ومصعب بن ثابت هو آفة هذا الإسناد

ضعَّفه أحمد ، وابن معين ، وأبو حاتم ، والنسائي وغيرهم .

وقد رواه ابن أبى حاتم فى «تفسيره» - كما فى «تفسير ابن كثير» (٣٣٧/٨) من طريق بشر بن البيرى باسناد المصنف سواء .

وأخرج البخاريُّ (٣٧٢/١٦ - فتح)، ومسلم (٢٧٩٠)، والبغويُّ في «شرح السُّنة» (١١٢/١٥) من طريق أبي حازم، قال : سمعت سهل بن سعد ؛ مرفوعاً : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، عفراء، كقرصة نقى » . قال سهل أو غيره : ليس فيها معلمٌ لأحد .

۲۲ – حدثنا محمد بن هشام السدوسي ، حدثنا بشر بن المفضل ،
 عن علي بن زيد ، حدثني أوس بن أبي أوس ، عن أبي هريرة يرفعه قال :

۲۲ – إسْنَادُهُ ضعيفٌ ، وهو حديثٌ صحيحٌ أَن (وَأَمِرُطُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ طريق حماد (۳۱۲۳) ، مَن طريق حماد ابن سلمة ، عن على بن زيد ، عن أوس بن أبى أوس ، عن أبى هريرة مرفوعاً . قال الترمذي : « هذا حديثٌ حسنٌ »

قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيفٌ .

على بن زيد بن جدعان ، ضعيف ، وأوس بن أبى أوس ، ويقال : أوس ابن خالد لا يعرف كما قال الذهبئي .

ولكن للحديث شواهد .

فأخرج الترمذيُّ (٣١٤٣) ، وأحمد (٣/٥، ٥) ، والحاكم (٥٦٤/٤) من طرق عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : « إنكم محشورون رجالًا ، وركباناً ، ويُجَرُّون على وجوههم » .

وتابعه أبو قرعة ، سويد بن حجير ، أحد الثقات ، عن حكيم بن معاوية عن أبيه مرفوعاً : « تحشرون هاهنا حفاة ، عراة ، مشاة ، وركباناً ، وعلى وجوهكم ، تعرضون على الله . وعلى أفواهكم الفدام ، وإن أول ما يُعرب عن أحدكم فخذه . »

أخرجه الحاكم (٢/٠٤٤) (٤٤٠/٥)، والطبرى (٢٤/٨٤–٦٩).

قال الترمذى : «حديث حسنٌ» وقال الحاكم :

﴿ صحيحُ الْإسناد ﴾ ووافقه الذهبيُّ .

وله شاهدٌ من حديث أبى ذر رضى الله عنه .

أخرجه النسائى (١١٦/٤–١١٧)، والحاكم (٣٦٧/٢، ٥٦٤/٥) من طريق الوليد بن جميع، قال : حدثنا أبو الطفيل، عن حذيفة بن أسيد، عن أبى ذر أن الصادق والمصدوق صلى الله عليه وآله وسلم حدثنى أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج راكبين، طاعمين، كاسين. وفوج تسحبهم الملائكة على=

« يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثة أثلاثٍ : ثلث على الدواب ، وثلث ينسلون على أقدامهم نسلًا ، وثلث على وجوههم » .

٧٣ - حدثنا محمد بن مصفى ، عن بقية بن الوليد ، حدثنا

= وجوههم وتحشرهم النار. وفوج يمشون ويسعون، يُلقى اللَّهُ الآفة على الظهر فلا يبقى ، حتى أن الرجل لتكون له الحديقة يعطيها بذات القتب ، لا يقدر عليها » .

قال الحاكم: « صحيحُ الإسناد »!

أما الذهبي فتهوك !

فقال فى المُوضُوع الأول : « قلت : هو على شرط مسلم ، ولكنه منكر . وقد قال ابن حبان فى الوليد : « فحش تفرده حتى بطل الاحتجاج به »

وقال في الموضوع الثاني :

« الوليد قد روى له مسلم متابعة ، واحتج به النسائيُّ » ً.

قُلْتُ : الوليد بن عبد الله بن جميع وثقة ابن معين ، والعجلي ، وابن سعد ، وابن حبان .

وقال أحمد ، وأبو زرعة ، وأبو داود :

« لا بأس به » ، ورضيه يحيى بن سعيد القطان مع تشدده ومن تكلم فيه إنما لأغلاط وقعت منه ، تُتقي من حديثه ، ولا يقتضي هذا أن يكون حديثه منكراً كما زعم الذهبي في الموضع الأول ، لا سيما وشواهد حديثه موفورة . والله أعلم .

ثم رأيتُ أبا حاتم الرازى تكلم فى هذا الحديث بما يقتضى أن غلطاً وقع فى إسناده .

انظر « علل الحديث » (٢١٣٧/٢١٦) لولده .

٢٣ - إسنادُهُ صحيحٌ.

أخرجه النسائي (١١٤/٤) أخبرني عمرو بن عثمان ، وأحمد (٩٠٦ - ٩) حدثنا يزيد بن عبد ربه ، والحاكم (٩٠٤ ٥) عن أبي عتبة أحمد بن الفرج ، ثلاثتهم قال : حدثنا بقية بن الوليد ، ثنا الزبيدي ، أخبرني الزهري ، عن عروة ، عن عائشة به .

الزبيدى ، عن الزهرى ، عن عروة ، عن عائشة أن النبي عَلَيْكُم قال : « يبعث الناس يوم القيامة حفاة ، عراة ، غرلا » .

فقالت عائشة : يارسول الله ، فكيف بالعورات ؟؟

فقال : « لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه » .

₹ ٢ – حدثنا على بن محمد بن أبي الخصيب ، حدثنا وكيع ، عن

= قال الحاكم:

« صحيح على شرط مسلم »

قُلْتُ : ومحمد بن مصفى فيه مقال يسير ، ونسبه بعضهم إلى تدليس التسوية ، ولكنه توبع كما رأيت من التخريج والزبيدى هو محمد بن الوليد أحد الثقات .

وللحديث طريق أخرى عن عائشة

أخرجه البخاري (٣٧٧/١١ - ٣٧٨ فتح) ، ومسلم (٢٨٥٠) ، والنسائي الخرجه البخاري (٢٨٥٠) ، والنسائي (١١٤/٤) وابن ماجة (٢٧٦) ، وأحمد (٣/٦) وغيرهم عن عبد الله ابن أبي مليكة ، عن القاسم ، عن عائشة بنحوه .

٧٤ - إسْنَادُهُ صَحِيْحٌ

أخرجه البخاري (٣٨٦/٦ - ٣٨٦/٦) والنسائي (٢٨٦/١)، والترمذي و٢٧/١١)، والترمذي (٢٨٦/١)، والترمذي (٢٤٢٣)، والدارمي (٢٨٦٠)، وأحمد (٢٢٣/١)، والدارمي (٢٣٣/٣)، وأحمد (٢٣٣/١)، والطيالسي (٢٦٣٨) من طرق عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبير، عن البن عباس، مختصراً ومطوّلًا.

وتابعه عمرو بن دينار ، شمعت سعيد بن جبير به .

أخرجه البخاريُّ (۲۷۷/۱۱ فتح)، ومسلمٌ (۲۸۹۰)، وأحمد (۲۲۰/۱)، والحميديُّ (٤٨٣) بنحوه مختصراً .

مسعر ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عنَ ابن عباس قال :

« قام فينا رسول الله عَيْلِيَةِ بموعظة ، فقال : إنكم تحشرون عراة غرلا ، فأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام ، ثم يجاء برجال منكم ، فيؤخذ بهم ذات الشمال ، فأقول : يارب أصحابي . فيقال : إنك لا تدرى ماذا أحدثوا بعدك ، فأقول كما قال العبد الصالح : ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَادُمْتُ فِيْهِمْ ، فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ ﴾ ١١٧/٥ .

أخرجه الترمذيُّ (٣٣٣٢) من طريق ثابت بن يزيد ، عن هلال بن خباب ، عن عكرمة .

وقال :

« هذا حديث حسن صحيح » .

وأخرجه ابن حيان (٢٥٧٦) والبزار (١٥٤/٤) من طريق عمر ابن شبه ، حدثنا حسين بن حفص ، حدثنا سفيان ، عن زبيد ، عن مرة ، عن عبد الله بن مسعود مرفوعاً : « إنكم محشورون حفاة عراة غرلًا ، وأول الحلائق يُكسى يوم القيامة إبراهيم » .

وفي ( التهذيب (٤٦١/٧) ) :

« قال على بن الحسن بن مسلم الحافظ : هذا عندى دخل لعمر بن شبه حديث فى حديث ، وهذا مشهور عن الثورى ، عن المغيد بن النعمان ، عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس » وكذا قال البزار وأيده الحافظ بقوله :

« الإسناد الأول خطأ » يعنى حديث عمر بن شبه . وكذا قال أبو حاتم الرازى على ماذكره ولده عنه في «العلل» (٢١٦٥/٢٢٦/٢) .

<sup>=</sup> ورواه عكرمة ، عن ابن عباس ، بنحو حديث الباب .

حتى قرأ الآيتين » .

قال ابن أبي داود :

« لم أكتبه إلا عنه ، وهو غريب من حديث مسعر »

٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ شَاهِينَ ، حَدَّثَنَا خَالِدُ ، عَنْ الجُرَيْرِيّ ،
 عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله عَيْقَالَهُ :

٧٥ - إسْنَادُهُ صحيحٌ بالمتابعة ..

أخرجه أحمد (٣/٥) ، والحاكم (٤٣٩/٢ – ٤٤٠) من طريق سعيد بن إياس الجريرى ، عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه مرفوعاً . ورواية الحاكم مطابقة لرواية المصنف هنا .

أما لفظ أحمد:

« تجيئون يوم القيامة على أفواهكم الفدام » .

قال الحاكم :

« هذا حدیث مشهور ببهز بن حکیم عن أبیه ، وقد تابعه الجریری فرواه عن حکیم بن معاویة . وصح به الحدیث ولم یخرجاه » . ووافقه الذهبی وقال : « صحیح »

والجريرى كان اختلط ، كا تقدم ذكره ، ولكنه توبع كما يفهم من كلام الحاكم ، فتابعه بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جدّه بلفظ أتم قال :

« أتيتُ النبَى عُلِيلِنَّهِ حَين أتيتُه ، فقلتُ : والله ما أتيتُك حتى حلفت أكثر من عدد أولاء أن لا آتيك ، ولا آتى دينك . – وجمع بهر بين كفيه – وقد جئت امرءًا لا أعقل شيئاً إلا ما علمنى الله تبارك وتعالى ورسولُهُ . وإنى أسألك بوجه الله بم بعثك الله إلينا ؟. قال : بالإسلام . قُلْتُ : وما آيات الإسلام ؟ قال : أن تقول : أسلمتُ وجهى لله وتخليتُ . وتقيم الصلاة ، وتؤتى الزكاة . كل مسلم على مسلم عمرم. اخوان يضيران، لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملاً. وتفارق =

« يَجِيئُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ عَلَى أَفْوَاهِهِمْ الفِدَامُ(') ، فَأَوَّلُ مَا يَتَكَلَّمُ مِنَ الغَبْدِ ، فَخِذَاهُ ، وَيَدَاهُ » .

= المشركين إلى المسلمين . مالى أمسك بحجزكم عن النار . ألا إن ربى داعيّ ، وإنه سائلى : هل بلَّغت عبادى ؟ وإنى قائل : رب إنى قد بلغتهم ، فليبلغ الشاهد منكم الغائب . ثم إنكم مدّعوون مفدمة أفواهكم بالفدام ، ثم إن أول مايبين عن أحدكم لفخذه وكفه . قلت : يانبى الله ، هذا ديننا ؟ قال : هذا دينكم ، وأيها تحسن يكفك » .

أخرجه النسائي (٥/٥ – ٥، ٨٣ – ٨٨)، والطبرى (٦٩/٢٤)، وأحمد (٥/٥)، وابن المبارك في «الزهد» (٩٨٧)، وعبد الرزاق (١٣٠/١١ – ١٣١)، وابن عبد البر في «الاستيعاب» (٣٢٣/١) من طرق عن بهز بن حكيم به، ورواه أحمد (٤٢/٤ على ١٤٤٠) أيضاً بزيادة على هذا المتن .

واستدرکه الهیثمی (۳۵۱/۱۰) فوهم ، إذ هو فی النسائی کما تری وقال هناك :

« رواه أحمد ، ورجاله ثقات »

قُلْتُ : وهو حديثٌ حسنٌ ، لأجل الكلام الذي في رواية بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده .

وله شاهد من حديث عقبة بن عامر رضى الله عنه أخرجه الطبراني في «الكبير» (٩٢١/٣٣٣/١٧) وابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «ابن كثير» (٩٧٢/٣) -، وابن جرير في «تفسيره» (١٧/٢٣)، وابن مردويه - كما في «الدر» (٩٢١/٥) - من طريق إسماعيل بن عياش، عن ضمضم بن زرعة، عن=

<sup>(</sup>١) الفدام : ما يُشِيد على فن الإبريق ، أو الكوز من خرقة لتصفية الشراب ، أى أنهم يمنعون من الكلام بأفواههم ، حتى تتكلم جوارحهم .

٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيٌ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اليَمَانِ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ المُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ :
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيْقِالِيْ :

= شريح بن عبيد ، عن عقبة بن عامر مرفوعاً : « إن أول عظم يتكلم من الإنسان يوم يختم على الأفواه ، فخذه من الرجل الشمال » .

وقد اختلف في إسناده

فرواه أحمد (١٥١/٤) حدثنا الحكم بن نافع ، ثنا إسماعيل بن عياش ، عن ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد الحضرمي ، عمن حدثه عن عقبة بن عامر فذكره .

وقد رجح أبو زرعة هذه الرواية ، بقوله :

« هذا أصح » كما في « العلل » (٨٧/٢):

وكذا الحافظ ابن كثير قال في «تفسيره» (٥٧٣/٦):

«وقد جوّد أحمد إسناده» .

أما الحافظ الهيثمي فقد جرى على ظاهر الإسناد فقال (١٠١/١٠): « إسناده جيد »

٧٦ - إسْنَادُهُ ضعيف ، وهو حديثٌ صحيحٌ

وآفة هذا الإسناد : يحيى بن يمان فإنه لم يكن بالثبت

ضعّفه أحمد وابن معين في زاوية ، والنسائي ، وأبو داود وغيرهم وقال ابن أبي شبية :

« كان سريع الحفظ ، سريع النسيان » .

ولم أقف عليه من حديث أنس،

ولكن جاء معناه في حديث ابن عباس ، وابن مسعود ، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم .

١ - حديث ابن عباس رضي الله عنهما .

« يَجِيىءُ النَّبِيُّ مَعَهُ الرَّجُلُ ، وَيَجِيىءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ ، وَأَنَا النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلَانِ ، وَأَنَا الْمُنْ اللَّنْبِيَاء تَبَعًا يَوْمَ القِيَامَةِ » .

= أخرجه البخاري (١٥٥/١، ٢١١ ، ٢٠١١)، وأبو نعيم في والحلية الإركا)، والترمذي (٢٤٤٦)، وأحمد (٢٧١/١)، وأبو نعيم في والحلية الرحمن (٢٠٢/١)، والبغوي (١٣٥/١٥ - ١٣٦)، من طريق حصين بن عبد الرحمن قال : كنت عند سعيد بن جبير فقال : أيكم رأى الكوكب الذى انقض البارحة ؟ قلت : أنا . ثم قلتُ : أما إنى لم أكن في صلاة ، ولكني لُدغت . قال : فماذا صنعت ؟ قلت : استرقيتُ . قال : فما حملك على ذلك ؟ قلت : حديث حدثناه الشعبي . فقال : وماحدثكم الشعبي ؟ . قلتُ : حدثنا عن بريدة بن حصيب الأسلمي أنه قال : لا رقية إلا من عين ، أو حمة . فقال : قد أحسن من انتهي إلى ما سمع ، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : وعرضت على الأم ، فرأيتُ النبي ومعه الرجل والرجلان ، والنبي وليس معه أحد ، إذ رفع لي سواد عظيم ، فظنتُ أنهم أمتي ، فقيل لي : هذا موسى صلى عقيلًا وقومه ، ولكن انظر إلى الأفق ، فنظرت فإن سواد عظيم ، فقيل لي : انظر إلى الأفق ، فنظرت فإن أمتك ، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . ثم ذكر بقية أمتك ، ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب . ثم ذكر بقية الحديث .

٢ – حديث ابن مسعود رضي الله عنه

أخرجه أحمد (١٠١/٥)، وابن حبان (٢٦٤٤)، والطحاويُّ في «المشكل» (١٥٣/١)، والحاكم (٤٠١/٥) من طرق عن قتادة ، عن الحسن ، عن عمران ابن حصين ، عن ابن مسعود قال : تحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلةٍ حتى أكثرنا الحديث ثم رجعنا إلى منازلنا ، فلما أصبحنا غدونا عليه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « عرضت على الليلة الأنبياء بأممها ، فجعل النبي يمر ومعه الثلاثة من أمته، وجعل النبي يمر ومعه العصابة من أمته،

## ٧٧ – حدثنا عمرو بن عثان ، حدثنا بقية ، حدثني الزبيدي ،

= حتى مر موسى بن عمران فى كبكبة فلما رأيتهم أعجبونى ، قلت : يارب فأين أمتى ؟ قال : انظر عن يمينك . الحديث .

قُلْتُ : وسندُهُ ضعيفٌ .

والحسن البصرى لم يسمع من عمران كما قال بذلك على بن المديني ، وأحمد ابن حنبل ، وانظر «المراسيل» (ص٣٨) .

٣ – حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

أخرجه النسائى - كما فى « الفتح » (١٧٢/٨) -، وابن ماجة (٤٢٨٤) ، وأحمد (٥٨/٣)، والأسماعيلى فى «المستخرج» ، من طريق أبى معاوية ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى سعيد مرفوعاً : « يجيء النبى يوم القيامة ، ومعه الرجلان وأكثر من ذلك ، فيدعى قومه فيقال : هل بلغكم ؟ فيقولون : لا ، فيقال : هل بلغكم ؟ فيقول : فيقال : هن يشهد لك ؟ فيقول : عمد وأمته . فيقال لهم : هل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : عمد وأمته . فيقال : وما علمكم ؟ فيقولون : جاءنا ببينًا على المن فأحبرنا أن الرسل قد بلغوا . فذلك قوله عز وجل :

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَاً ﴾ ٣/٢ .

وتابعه جرير ، عن الأعمش به . أخرجه أبو يعلى (٣٩٧/٢) .

قُلْتُ : وسنده صحيحٌ على شرط الشيخين ، وأصله في البخاري والترمذي وغيرهما . وأخرج أبو يعلى (١٠٢٨) من طريق زكريا بن أبي زائدة ، عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد مرفوعاً : « إن لى حوضاً طوله مابين الكعبة إلى بيت المقدس أبيض من اللبن ، آنية عدد نجوم السماء ، وإني أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة . »

وقد ذكرته لأجل الفقرة الأخيرة ، وعطية العوفى ضعيف . ٢٧ – إسنادُهُ صحيحٌ .

أخرجه أحمد (٤٥٦/٣)، وابن حبان (٢٥٧٩)، والطبرانيُّ في (الكبير )=

أخبرنى الزهرى ، عن عبد الرحمٰن بن كعب ، عن كعب بن مالك ، أن رسول الله عَلَيْكُم قال :

« يحشر الناس يوم القيامة ؛ فأكون أنا وأمتى على تُلَّ . فيكسونى ربى عز وجل حلة خضراء ، ثم يؤذن لى ، فأقول ما شاء الله أن أقول . فذلك المقام المحمود » .

۲۸ – حدثنا على بن المنذر ، حدثنا ابن فضيل ، حدثنا أبو مالك الأشجعى ، عن أبى حازم ، عن أبى هريرة ، وعن ربعى بن حراش ، عن حذيفة قالا : قال رسول الله عَيْنَالُهُ :

=(۲/۱۹ - ۷۲/۱۹)، وفی «مسند الشامین» (۱۷۸۰)، والحاکم (۳۱۳/۲) من طریق محمد بن الولید الزبیدی، عن الزهری، عن عبد الرحمن ابن کعب بن مالك، عن أبیه مرفوعاً به.

قال الحاكم :

« صحيحٌ على شرط الشيخين » ووافقه الذهبيُّ .

٢٨ - إسْنَادُهُ صحيحً

أخرجه مسلم (۱۹۰) ، والبزار (۱۹۸/٤)، والبغوی فی «شرح السُّنة» (۱۷۹/۱۰ – ۱۸۰) من طریق محمد بن فضیل ، عن أبی حازم ، عن أبی هریرة . وعن ربعی بن حراش ، عن حذیفة مرفوعا .

قال البزار

« لا نعلمه يروى عن أبى هريرة ، وحذيفة إلا بهذا الإسناد »

ورواه يزيد بن هارون ، عن أبي مالك ، عن ربعى بن حراش ، عن حذيفة وأبي هريرة معاً .

أخرجه الحاكم (٨٨/٤ – ٨٨٩) وقال :

« صحيحٌ على شرط الشيخين » ووافقه الذهبيُّ .

يجمع الناس ، فيقوم المؤمنون حين تزلف الجنة . فيأتون آدم ، فيقولون : يا أبانا استفتح لنا الجنة . فيقولَ : وهل أحرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم ؟ لست بصاحب ذلك ، اعمدوا إلى إبراهيم خليل ربه . فيقول إبراهيم : لست بصاحب ذلك ُ، إنما كنت خليلًا من وراء وراء، اعمدوا إلى النبي موسىٰي، الذي كلمهُ الله عز وجلّ تكليمًا. فيأتون موسى فيقولُ : لست بصاحب ذلك ، اعمدوا إلى كلمة الله وروحه عيسي . قال : فيقولَ عيسي : لست بصاحب ذلك . فيأتون محمدًا عَلِيْكُ فيؤذن له ، وترسل معه الأمانة والرحم ، فيقفان بالصراط يمينه ، وشماله . فيمر أولكم كمر البرق . قلت : بأبى وأمى : أى شيء مر البرق ؟ قال : ألم تر إلى البرق كيف يمر فيرجع في طرفة ، ثم كمر الريح ، ومر الطير ، وشد الرجال تجرى بهم أعمالهم ، حتى يأتى الرجل فلا يستطيع أن يمر إلا زحفًا . قال : وفي حافتي الصراط . كلاليب معلقة ، مأمورة بأحذ من أمرت . فمحدوش ناج ، ومكردس في النار . والذي نفسُ أبي هريرة بيده إن قعر جهنم لسبعون خَريْفًا . »

٢٩ – حدثنا عمر بن شبة ، حدثنا فُلَيْحُ بنُ محمد اليماني ، حدثنا

٧٩ - إسنادُهُ حسنٌ

فليح بن محمد اليمانى ، لعله هو ابن المنذر بن الزبير بن العوام المترجم فى « الجرح والتعديل » (٨٦١) و « التعجيل » (٨٦١) فإن يكن هو ، فإنه لا يكاد يُعرف ، وإن يكن غيره فإنى لم أهتد إليه ، ولكنه توبع على كل حال . ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة ، وهو حسن الحديث .

حاتم بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو ، عن يحيى بن عبد الرحمن ابن حاطب ، عن عبد الله بن الزبير ، عن الزبير قال : لما نزلت هذه الآية : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَهُمْ مَّيْتُونَ \* ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَكُمْ مَوْمَ القِيَامَةِ عِنْدَ رَبِّكُمْ لَحْتَصِمُونَ ﴾ ٣٠/٣٩ - ٣١ .

قال الزبير : يا رسول الله ، أيكرر علينا ماكان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب ؟

> قال : « نعم ، حتى يؤدى إلى كل ذى حق حقه » قال الزبير : « إن الأمر إذًا لشديد »

• ٣ - حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم النيسابورى ،.

<sup>=</sup> والحديث أخرجه الترمذيُّ (٣٢٣٦)، وأحمد (١٦٧/١)، وابن أبي حاتم - كما في ابن كثير (٨٧/٧)، وابن جرير في « تفسيره » (٢/٢٤)، والحاكم (٥٧٢/٤) من طرق عن محمد ابن عمرو ، عن يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب، عن عبد الله بن الزبير ، عن الزبير .

قال الترمذيُّ :

<sup>«</sup> حسنٌ صحيحٌ » .

وقال الحاكم :

<sup>«</sup> صحيحُ الإسناد »

٣٠ - إسنادُهُ ضعيفٌ .

أخرجه البخارى فى (التاريخ الكبير) (١١٣/١/٤)، والبزار (١٦٤/٤)، وابن جرير (١٦٤/٤)، وابن أبى حاتم – كما فى « تفسير ابن كثير) (٧/٥٣ – ٢٦٦) –، من طريق الحكم بن أبان ، حدثنى أبو هارون ، عن أبى الشعثاء جابر بن زيد ، عن ابن عباس .

حدثنا يزيد بن أبى حكيم ، حدثنى الحكم بن أبان ، حدثنى أبو هارون الله العمانى الغطريفى ، عن أبى الشعثاء ، عن ابن عباس ، عن رسول الله عليه قال :

« إن جبريل حدثه ، قال : إن الله قضى – أو إن الله قال : يؤتى بحسنات العبد وسيئاته يوم القيامة ، فيقضى بعضها من بعض ، فإن بقى حسنة وسع له فى الجنة ما شاء » .

٣١ - حدثنا أحمد بن يوسف المسلمي ، حدثنا عمرو بن محمد

= قال البزار:

« لا نعمله يروى بهذا اللَّفظ إلا بهذا الطريق ، عن ابن عباس . ولا أسند الغطريف عن جابر ، غير هذا . والحكم ، ليس به بأس » .

وقال الحافظ ابن كثير :

« هو حديث غريب ، وإسناده جيدٌ لا بأس به » !

وقال الهيثمى : (١٠/٥٥٥)

« رواه البزار ، ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم » يُهُ رُ

قُلْتُ : وسنده ضعيف .

أبو هارون هو الغطريف .

ترجمة البخارى (١١٣/١/٤)، وابن أبى حاتم (٥٨/٢/٣). ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلًا، فهول مجهول الحال ، بل العين ، فلا يكون الإسناد جيداً ، بل به بأسٌ. والله أعلم .

٣١ - إسنادُهُ ضعيفٌ .

أخرجه أحمد (٢٩٦/٢) حدثنا يزيد ، أنا مبارك بن فضالة ، عن على ابن زيد ، عن أبي عن أبك تقول المناف عن الله عن الله عنها الله عنها أنك تقول أن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة ! قال : وما أعجبك من ذلك . الحديث .

ابن أبى رزين ، حدثنا سفيان بن حسين ، عن على بن زيد ، عن أبى عثمان النهدى ، عن أبى هريرة قال : قلنا : يقول أبو هريرة : إن الله

= وعزاه السيوطى فى «الدر» (٣١٣/١) لابن أبى حاتم ، وابن المنذر وعزاه (٦٥/٣) لابن مردويه من حديث أبى هريرة .

قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيفٌ ، وعلته : علىٌ بن زيد وهو ابن جدعان ، وهو ضعيف . والمبارك فيه مقال ، وكان يدلس ، ولكنه توبع ولذا قال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (٢/١) :

« هذا حدیث غریب ، وعلی بن زید بن جُدعان عنده مناکیر » وقال فی موضع اخر (۲۲۸/۲) :

« علي بن زيد في أحاديثه نكارة »

قال : لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر ، قال :

حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب ، حدثنا يونس بن محمد المؤدب، حدثنا محمد بن عقبة الرباعى ، عن زياد الجصاص ، عن أبى عثان النهدى قال : لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبى هريرة منى ، فقدم قبلى حاجاً . قال : وقدمتُ بعده ، فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال : سمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة » . الحديث بنحوه .

قُلْتُ : ولكن الإسناد واهٍ . وآفته زياد الجصاص هذا وهو زياد بن أبى زياد الجصاص .

قال أبو زرعة :

« واهى الحديث » وضعّفه ابن المديني جداً .

وقال النسائى: « ليس بثقة » ، وتركه فى رواية أبى العرب عنه ثم ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله له شاهداً بالمعنى ، وهو حديث عمر بن الخطاب مرفوعاً: « من قال فى السوق لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت ، بيده الخير وهو على كل شيء قدير ، كتب الله ألف ألف حسنة ، ومحا عنه ألف ألف سيئة ، وبنى له بيتاً فى الجنة » .

يكفر بالحسنة الواحدة ألف ألف خطيئة ؟ قال : نعم ، وألفى ألفى خطيئة ، وإنه لفى كتاب الله : خطيئة ، وإنه لفى كتاب الله : ﴿ مَنْ ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ ٢٤٥/٢ . و ﴿ إِنَّمَا يُوفَى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ ٢٤٥/٢ .

٣٢ - حدثنا محمد بن الصباح ، وسعدان بن نصر ، قالا : حدثنا

٣٢ - إسينادُهُ ضعيفٍ .

أخرجه أبو يعلى في «مسنده» – كما في «ابن كثير» (٣/٥٥-٥٥)، والبخاريُّ في «الكبير» (٤٥٩/١/٢) إشارة، وابنُ أبي الدنيا في «حسن الظن بالله» (١١٦/٦٦)، والحاكم (٤٧٦/٤)، والبيهقيُّ في «البعث» – كا في «الترغيب» (٣/٢٠)، والخرائطي في «المكارم» كما في «المغني» (٢١٠/٣)، من طريق عبد الله بن بكر، ثنا عباد بن شيبة، عن سعيد بن أنس، عن أنس ابن مالك.

قال الحاكم:

« صحيح الإسناد »!

قال المنذرى : « كذا قال » ! يعنى يستنكره عليه وكذا فعل الذهبيُّ ، فقال تعقباً له :

( عبادٌ ضعيف ، وشيخه لا يُعرف )

أما عباد ، فقال فيه ابن حبان في ﴿ الْجَرُوحِينِ ﴾ (١٧١/٢) :

(م ٤ - البعث والنشور)

<sup>=</sup> أخرجه الترمذى (٣٤٢٨، ٣٤٢٩) والبخارى فى «الكنى» (ص-٥٠)، والحاكم (٥٨/١)، وابن السنى (١٨٢)، وأبو نعيم فى «الحلية» (٣٥٥/٢) من طرق عن عمر، وهو حديث منكر كما قال أبو حاتم الرازى بل قال: «منكر جداً» – على مافى «العلل» (٢٠٠٦) لولده. والله أعُلم.

عبد الله بن بكر ، حدثنا عباد بن شيبة الحبطى ، عن سعيد بن أنس القطعى – وليس بابن أنس بن مالك – ، عن أنس قال : بينما رسول الله عمل : عن الله جالس إذ رأيناه ضحك ، حتى بدت ثناياه . فقال عمر : ما أضحك يا رسول الله ؟ – بأبى أنت وأمى –!

قال : « رجلان جثیا بین یدی رب العزة عز وجل ، فقال أحدهما : خذ لي بمظلمتي من أخي .

فقال عز وجل للطالب : كيف تصنع بأحيك ، ولم يبق من حسناته ييء ؟

قال: يارب، فيحمل من أوزارى!

ففاضت عينا رسول الله عَلِيْكُ بالبكاء ، ثم قال : إن ذلك ليوم عظيم ، يحتاج فيه الناس إلى من يحمل عنهم من أوزارهم .

فقال الله عز وجل للطالب: ارفع بصرك ، فانظر فى الجنان . فرفع رأسه فقال : أرى مدائن من فضة ، وقصورا من ذهب ، مكللة باللؤلؤ . لأى نبى هذا ؟! لأى صديق هذا ؟ لأى شهيد هذا ؟

قال: لمن أعطاني الثمن.

<sup>= «</sup> منكر الحديث جدا على قلة روايته ، لا يجوز الاحتجاج به لما انفرد به من المناكير . »

وأما سعيد بن أنس، فإنه لا يعرف كما قال الذهبيُّ وقال البخارى عند الإشارة إلى الحديث في ترجمته:

<sup>«</sup> لا يتابع عليه » والله أعلم .

قال: يارب، ومن يملك الثمن ؟

قال: أنت تملك! قال: بم؟

قال : بعفوك عن أخيك !

قال : يارب قد عفوت عنه .

فيقولُ : خذ بيد أخيك ، وأدخله الجنة .

قال رسول الله عَيِّلِيَّةِ : « فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة . »

٣٣ - حدثنا محمد بن قَهْزَاذٍ ، حدثنا على بن الحسين ، حدثنا

٣٣ - إسنادُهُ لينٌ ، والحديث صحيحٌ .

ابن قهزاذ ، هو محمد بن عبد الله بن قهزاذ ؛ ثقة من رجال مسلم . وعلى ابن الحسين بن واقد ضعّفه أبو حاتم ، ورغب عنه البخارى ، أما النسائى فقال : « لا بأس به » .

ومطر الوّراق متكلم فيه .

وقد صحّ الحديث بطريق آخر عن ابن عمر .

أخرجه البخاريُّ (٩٦/٥ و ٣٥٣/٨ و ٤٨٦/١ و ٤٨٦/١ و ٤٨٦/١ و الطبرى في ومسلم (٢٧٦٨)، وابن ماجه (١٨٣)، وأحمد (٢٧٦٨)، والطبرى في «تفسيره» (٢٧٦٨)، وأبو نعيم في «الشريعة» (٢٦٨)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٦٨)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٢٠٤) من طرق عن قتادة، عن صفوان بن محرز قال: « بينا ابنُ عمر يطوف إذ عرض رجلٌ فقال: يا أبا عبد الرحمن هل سمعت النبي عَلَيْكُم في النجوى ؟ فقال: سمعت النبي عَلَيْكُم يقول: يُدنى المؤمن من ربه، حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. الحديث.

الوراق أبي ، حدثنا مطر ، عن عبد الرحمن (١) بن باباه ، قال :

بينها أنا أطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر ، إذ عرض له رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن ، ما سمعت رسول الله عليه في النجوى ؟ قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « إذا كان يوم القيامة دعا الله بعبده ، فيضع كفنه عليه ، فيقول : ألم تعمل يوم كذا وكذا ، ذنب كذا وكذا ؟ فيقول العبد : بلى يارب .

فيقول: أما إنى سترتها عليك في الدنيا، وغفرت ذلك لك اليوم».

سعير - حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى ، حدثنا مالك بن سعير

<sup>=</sup> قال أبو نعم:

<sup>«</sup> هذا حديثٌ صحيحٌ متفق عليه من حديث قتادة . رواه عنه عامة أصحاب منهم أبو عوانة ، وهمام ، وأبان وغيرهم »

٣٤ - إِسْنَادُهُ حسنٌ .

وعبد الله بن محمد هو ابن عبد الرحمٰن بن المسور الزهرى ، ثقة من رجال مسلم .

ومالك بن سعير تكلموا في حفظه ، وهو لا بأس به كما قال الحافظ في «التقريب» .

والحديث أخرجه الترمذيُّ (٢٤٢٨) حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى البصرى ، حدثنا مالك بن سعير . بإسناد المصنف سواء وقال :

<sup>«</sup> هذا حديث صحيحٌ غريب ، ومعنى قوله اليوم أنساك ، يقول : اليوم أتركك فى العذاب ، هكذا فسروه » .

ابن الخمس ، حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، وعن أبي سعيد الحدرى قال : قال رسول عُرِيَّتُهِ : « يؤتى بالعبد يوم القيامة ، فيقالُ : ألم أجعل لك سمعا ، وبصرا ، ومالًا ، وولدا ؟ وسخرت لك الأنعام والحرث ، وتركتك ترأس ، وتربع ، أفكنت تظن أنك ملاقى يومك هذا ؟

فيقولُ : لا .

= وقد وقع بسياق أتم فى رواية سهيل بن أبى صالح ، عن أبيه ، عن أبى هريرة وفيه :

« فيلقى العبد فيقول: أى فُلْ (١)! ألم أكرمك وأسودك ، وأزوجك ، وأسخر لك الخيل والإبل ، وأذرك ترأس وتربع ، فيقول: بلى قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقى ، فيقول: لا . فيقول: فإنى أنساك كما نسيتنى ، ثم يلقى الثانى فيقول: أى فُل ! ألم أكرمك ، وأسودك ، وأزوجك ، وأسخر لك الخيل والإبل ، وأذرك تأرس وتربع ؟ فيقول: بلى أى رب! فيقول: أفظننت أنك ملاقى ؟ فيقول: لا فيقول: فإنى أنساك كما نسيتنى . ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك . فيقول: يارب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليتُ وصمت ، وتصدقت ، ويثنى بخير ما استطاع . فيقول: ههنا إذاً . الحديث أخرجه مسلم وتصدقت ، ويثنى بخير ما استطاع . فيقول يوم القيامة .

وأخرجه أحمد (٤٩٢/٢) حدثنا بهز وعفان قالا : ثنا حماد بن سلمة ، أنا إسحق بن عبد الله ، عن أبى صالح عن أبى هريرة مرفوعاً : « يقول الله عز وجل يوم القيامة يا ابن آدم ، حملتك على الخيل والإبل وزوجتك النساء وجعلتك تربع وترأس فإين شكرُك ؟ » .

<sup>(</sup>١) هذا ترخيم معناه : « يا فلان » .

فيقول: اليوم أنساك.

قال أبو بكر بن أبي داود :

« لم يروه عن الأعمش إلا مالك بن سعير . وأما قوله : «تربع» تأخذ المرباع . والمرباع : كان أهل الجاهلية إذا أغاروا فغنموا غنيمة أعطوا سيدهم ربع ما غنموا ، يضيف به الضيف ، ويقيم به على نوائب الحي ، فهذا هو المرباع » .

• حدثنا أحمد بن سنان ، وعلى بن أحمد الجورابي ، ومحمد ابن عبد الملك ، قالوا : حدثنا حجاج نصير الفساطيطي ، حدثنا شعبة ، عن العوام بن مراحم ، عن أبي عثان النهدى ، عن عثان بن عفان ، عن النبى عليلة : « يُقضى للجماء من القرناء »

قال أبو بكر بن أبي داود:

٣٥ - إسنادُهُ ضعيف، والحديث صحيح.

أخرجه عبد الله بن أحمد فى «زوائد المسند» (۷۲/۱) ، والبزار فى «سنن» (۱۲۲/٤) ، وابن جرير فى « تفسيره » (۲۱۱/۱) من طريق حجاج بن نصير ، حدثنا شعبة ، عن العوام ، عن أبى عثان ، عن عثان .

قال البُزار :

<sup>«</sup> لا نعلمه يروى عن عثمان إلا من هذا الوجه ، ولم يروه إلا الحجاج عن شعبة» .

قُلْتُ : والحجاج هذا ضعيف ، وقد أخطأ في هذا الحديث كما قال أبو زرعة ونقله عنه ابن أبي حاتم في « العلل » (٢١٦٦) .

وقال ابن صاعد : « ليس هذا من حديث عثمان ، أنما رواه أبو عثمان عن سلمان » .

« لم يروه عن شعبة إلا حجاج بن نصير ».

٣٦ - حدثنا إسحق بن إبراهيم شاذان ، حدثنا أبو داود

= وسئل أبو حاتم عن هذا الحديث فقال - كما في «العلل» (٢١٤٢) لولده : « ليس لهذا الحديث أصل في حديث شعبة مرفوع . وحجاج تُرك حديثه لسبب هذا الحديث » .

ولكن قد صحّ الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه.

أخرجه مسلم (۲۵۸۲)، والبخاريُّ في «الأدب» (۱۸۳)، والترمذيُّ (۲٤۲۰)، وأحمد (۲۳۰۱، ۳۲۱)، والبيهقيُّ (۹۳/٦) من طريق العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، عن أبي هريرة.

قال الترمذيُّ :

« هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ » .

٣٦ – قُلْتُ : لَم أَقف على رواية شمر بن عطية هذه ..

والحديث رواه الطيالسيَّ في «مسنده» (٤٨٠) قال : حدثنا شعبة ، عن الأعمش ، سمعت منذر الثوري ، يحدث عن أصحابه ، عن أبي ذر . فذكره .

ورواه أحمد (١٦٢/٥) حدثنا محمد بن جعفر ، ثنا شعبة به وابن أبى الدنيا في «الأهوال» (٢/٩١) حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا جرير ، عن الأعمش به .

وأخرجه ابن جرير (١٢٠/٧) من طريق إسحق بن سليمان ، ثنا فطر ابن خليفة ، عن منذر الثورى ، عن أبى ذر به .

ورواية الأعمش أرجع من رواية فطر ، لأجل التفاوت بينهما في الحفظ . لولا جهالة من روى عنهم المنذر الثورى .

ولكن قال شيخنا الألباني في «الصحيحة» (١١٧/٤):

« هذا إسنادٌ صحيحٌ ، ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أصحاب المنذر وهو ابن يعلى الثورى ، فإنهم لم يسموا ، وذلك مما لا يضر ؛ لأنهم جمع من التابعين ينجبر جهالتهم بكثرتهم كما نبه على ذلك الحافظ السخاوى في غير هذا الحديث » أه. .

الطیالسی ، حدثنا شعبة ، أخبرنی سلیمان الأعمش ، عن إبراهیم التیمی ، عن أبیه ، عن أبی ذر قال : رأی رسول الله عَلَیْ شاتین تنتطحان . قال : فقال لی : « یا أبا ذر ، تدری فیم تنتطحان ؟ » قلت : لا .

قال : « لكن الله يدرى ، وسيقضى بينهما » قال أبو بكر بن أبى داود :

« أخطأ فيه أبو داود ، والصواب : شمر بن عطية ، عن شيخ ، عن أبى ذر ، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » .

قال ابن أبى داود :

« لم نكتبه عن غير إسحق » .

٣٧ – حدثنا أحمد بن صالح، حدثني حرمي بن عمارة، حدثنا

٣٧ - إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ .

أما جزء الحوض ، فأخرجه ابن أبى عاصم فى «السُّنة» (٧٣٠) من طريق شعبة بلفظ : « إن مابين حوضى مابين مكة وصنعاء » .

وفى «صحيح مسلم» (٢٢٩٨) من طريق شعبة ولكن فيه: « إن حوضه مابين صنعاء والمدينة »

أخرجه البخاري (٢٨١/٣، ٢٩٣، و١٨١/٣ فتح)، ومسلم (١٠١١) والنسائي (٧٧/٥)، وأحمد (٣٠٦/٤)، والصالسي (١٢٣٩)، وأبو يعلى (١٤٧٥)، والطبراني في «الكبير» (٣٣٦/٣، ٣٢٥، ٣٢٦،) من طرق عن شعبة، عن معبد بن خالد، عن حارثة بن وهب.

شعبة ، عن معبد بن خالد ، قال : سمعت حارثة بن وهب يقول : سمعت رسول الله عَلِيْكِيْ يقول :

« تصدقوا ، فيوشك الرجل أن يخرج بماله ، فلا يجد من يتصدق عليه . ثم ذكر حوضه فقال : « هو ما بين كذا إلى كذا » .

۳۸ – حدثنا يزيد بن محمد بن المغيرة المهلبي ، حدثنا وهب ابن جرير ، حدثنا أبي ، سمعت عاصمًا يحدث عن زر ، عن حذيفة قال : « إن حوض محمد عَلِيْكُ أشد بياضًا من اللبن ، وأحلى من العسل ، وأبرد من الثلج ، وأطيب ريحان من المسك ، وإن آنيته عدد نجوم السماء » .

٣٩ - حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا حماد بن مسعدة ، حدثنا

٣٨ - إسْنَادُهُ حسنٌ .

أخرجه أحمد (٣٩٠/٥)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٧٢٤) (٧٢٥) من طرق عن عاصم بن بهدلة، عن زر بن حبيش، عن حذيفة. به ٣٩ – إسنادُهُ ضعيف، وهو حديث صحيحً.

وآفته تدليس الحس ، وقد نص بعض العلماء أنه لم يسمع من أنس ، وفيه نظر يحتاج إلى تفصيل ..

أما الحديث فقد صحّ بطرق أخرى عن أنس.

أخرجه البخارى (٢٦٠١ - ٤٦٤ فتح)، ومسلم (٢٣٠١، ٢٣٠٤)، وأبو داود (٤٧٤٧)، والترمذى (٢٤٤٢)، وابن ماجة (٤٣٠٥)، وأحمد (٢٢٥، ٢٢٥) وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٢١١، ٢١٢، ٢١٢) (٢١٤، ٢١٣) والآجرى (٣٥٤) وغيرهم من طرق عن أنس.

أشعث ، عن الحسن ، عن أنس بن مالك ، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال :

« عدد آنية الحوض كعدد نجوم السماء » .

• ٤ - حدثنا على بن حرب ، حدثنا يحيى بن اليمان ، حدثنا سفيان بن سعيد ، عن المُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلِ ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : مرض النبي عَيْنِيَةٍ فقال :

« أتدرون أى سورة أنزلت على ؟ الكوثر : نهر فى الجنة وعدنيه ربى ، ترده أمته ، فيختلج الرجل دونى ، فأقول : يارب ، إنه من أمتى ، فيقال : إنك لا تدرى ما أحدث بعدك » .

قال أبو بكر بن أبي داود:

« وهؤلاء عندنا أهل الردة الذين حاربوا النبى عَلَيْكُ ، فأسلموا ، ثم ارتدوا » .

13 - حدثنا عيسى بن حماد ، حدثنا الليث ، عن يزيد بن أبي

<sup>=</sup> قال الترمذي:

<sup>(</sup> حسنٌ صحيحٌ غريب )

<sup>•</sup> ٤ - إِسْنَادُهُ صِحِيحٌ .

وهو عند مسلم والترمذي وأبي داود وغيرهم . وانظر الحديث السابق . ١٤ - إسنادُهُ صحيحٌ .

أخرجه البخاريُّ (۲۰۹/۳ و ۲۱۱/۳ و ۳٤۸/۳ – ۳۶۹، ۳۷۷ و ۲/۲۱ – ۲۶۶، ۲۶۵—فتح)، ومسلم (۲۲۹۲)، وأبو داود (۳۲۲۳)=

حبيب ، عن أبى الخير ، عن عقبة ، أن رسول الله عَيَّقَ حرج يوماً فصلى على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال : « أنا فرطكم ، وأنا شهيد عليكم . وإنى لأنظر إلى حوضى الآن ، وأنى قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض – أو مفاتيح الأرض – وإنى والله أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها » .

٧٤ - حدثنا إسحق بن إبراهيم ، حدثنا سعد ، حدثنا الأعمش ،

٢٤ – إِسْنَادُهُ لِينٌ ، وقد صَحٌّ من وُجُوهِ أَخَرُ .

سعد هو ابن الصلت ، ترجمه ابن أبي حاتم فى « الجرح والتعديل» (٨٦/١/٢) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلًا . ثم رأيت الشيخ العلامة ذهبى العصر المعلمي اليماني رحمه الله على على الترجمة بقوله : « زاد فى أتباع التابعين من الثقات : من أهل فارس من شيراز وقال : ربما أغرب »

فيظهر أن القائل هو ابن أبي حاتم .

وقد أغرب سعد بن الصلت في هذا الحديث ، وذلك أنه عيّن الزمان بين النفختين بالأعوام ، ولم أر ذلك التعيين في شيءٍ من حديث أبي هريرة .

وقد رواه ابن مردویه – كما فی «الفتح» (٥٥٢/٨) – من طریق سعد أیضاً ، عن الأعمش بلفظه .

قال الحافظ:

« وهو شاذ » .

<sup>=</sup> وذكر الصلاة على الميت فقط ، والنسائى (٢١/٤ – ٢٧٢) ، وأحمد (٤٩/٤)، وأحمد (١٤٩/٤)، و٥ المحد (١٥٢ – ١٥٣)، وأحمد (١٤٩/٤)، والنسائى (١١/٤ – ٢٦)، وأحمد (١٧٤٨) من طرق عن يزيد بن وأبو يعلى (١٧٤٨)، والطبرانى في «الكبير» (٢٧٨/١٧) من طرق عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله اليزنى ، عن عقبة بن عامر .

عن أبى صالح، عن أبى هريرة، عن النبى عَلَيْكُ قال: ( ينفخ في الصور – والصور كهيئة القرن – فصعق من في السموات والأرض –

= وذلك أن الثقات من أصحاب الأعمش كأبي معاوية ، وحفص بن غياث رووه عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال : ما بين النفختين أربعون . قالوا : أبيتُ . قالوا : أربعون سنة ؟ قال : أبيتُ . قالوا : أربعون شهراً ؟ قال : أبيتُ ، ويبلي كل شيء من الإنسان ، إلا عجب ذنبه ، ومنه يركب الخلق » .

أخرجه البخارئُ (٥٥١/٨ – ٥٥٠، ٩٨٩ – ٦٩٠ فتح)، ومسلم (٢٩٥٥)، فأبو هريرة أبى أن يعين العدد، هل هو بالسنين، أو بالشهور، أو بالأيام. فيظهر أن هذا مما انفرد به سعد بن الصلت.

نعم ورد هذا التعيين في حديث لابن عباس ، أخرجه ابن مردويه في أواخر سورة (ص) ، ولكنه ضعيف كما قال الحافظ . والله أعلم .

ولبعض الحديث طريق آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه .

أخرجه الدارمى (٢٣٤/٢) أخبرنا محمد بن يزيد البزاز ، عن يونس بن بكير ، أخبرنى ابن اسحق ، أخبرنى سعيد بن يسار ، قال : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت رسول الله عليه يقول : « إذا جمع الله العباد فى صعيد واحد ، نادى مناد : ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ، فيلحق كل قوم بما كانوا يعبدون ، ويبقى الناس على حالهم ، فيأيتهم فيقول : ما بال الناس ذهبوا وأنتم هاهنا ؟ فيقولون : ننتظر إلهنا !، فيقول : هل تعرفونه ؟ فيقولون : إذا تعرف إلينا عرفناه ، فيكشف فيم عن ساقه ، فيقعون سجوداً ، وذلك قول الله تعالى : ﴿ يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ﴾ ، ويبقى كل منافتي ، فلا يستطيعون السجود ، ثم يقودهم إلى الجنة » .

قُلْتُ : وسندهُ حَسَنُ ، ومحمد بن يزيد شيخ الدارمي لا بأس به .=

فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُ: ذَلِكَ المُسْلِمُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: إِنِّى لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ أَحَدَهُمْ » .

قال أبو بكر بن أبى داود :

« لم يروه إلا سعد ، وأبو عوانة » .

<sup>=</sup>وابن إسحق صرح بالتحديث . وله طرق أخرى عن ابن خزيمة في «التوحيد» (١٧٤ – ١٧٥) وغيره .

وقد ثبت هذا القدر عند البخاری (۲۲۰/۱۳ – ٤٢٢ فتح)، ومسلم (۱۸۳)، وابن جریر (۲٦/۲۹) وغیرهم من حدیث آبی سعید الخدری رضی الله عنه بسیاق مطوّل .

قال: ورائى . فإذا أنا بحس ، فإذا هو أبو موسى الأشعرى . حدثنا إسحق ، حدثنا خالد، قال لى حالد: فحدثنى حميد

ابن هلال عن أبى بردة ، عن أبى موسى ، عن عوف بن مالك قال : سمعت خلف أبى موسى هزيزا كهزيز الرحى ، فقلت : أين رسول الله عليه ؟ قال : فأقبل ، فقلت : عليه ؟ قال : ورائى ، فإذا أنا برسول الله عليه عليه ، قال : فأقبل ، فقلت :

٣٤ - إسْنَادُهُ صحيحٌ .

أخرجه ابن خزيمة فى «التوحيد» (٢٦٧)، وابن أبى عاصم فى «السُّنة» (٨١٩)، وابن حبان (٢٥٩٢)، والحاكم (٨٧/١) من طريق خالد بن عبدالله، ثنا خالد الحذاء، عن أبى قلابة، عن عوف بن مالك .

قال الحاكم :

<sup>«</sup> صحيحٌ على شرط الشيحين »

قُلْتُ : إسحق بن شاهين لم يخرج له مسلمٌ شيئاً .

وله طرقٌ أخرى عند ابن خزيمة (٢٦٥– ٢٦٧)، والطيالسيُّ (٢٦٥– ٢٦٧)، والطيالسيُّ (٢٨٠٢– ٢٠٥٥) وأحمد (٤١٥/٤) (٢٢/٦)، والآجرى في «الشريعة» (٣٤٢) والطبراني في «الصغير» (٨/٢) وغيرهم .

يا رسول الله ، إن النبى عَيْطِهِ إذا كان بأرض العدو ، كان على حراسًا . فقال النبى عَيْطِهِ : « أتانى آت من ربى فخيرنى بين أن يدخل نصفُ أمتى الجنة ، وبين الشفاعة ، فاخترت الشفاعة . »

\$\$ - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَرَفَةٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبِ

\$ \$ - إِسْنَادُهُ ضَعِيْفٌ ، والحِديثُ صحيحٌ .

وآفة هذا الإسناد هو النعمان بن قراد ، فإنه مجهول العين والصفة ، فقد ترجمه ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (٤٤٦/١/٤ – ٤٤٧) وقال : « النعمان ابن قراد ، روى عن ابن عمر ، روى عنه زياد ابن خيثمة ، سمعت أبى يقول ذلك » .

فمن عجبٍ أن يقول الهيثمى في «المجمع» (٣٧٨/١٠): « النعمان بن قراد ، ثقة »!

واستروحه الشيخ أبو الأشبال في « شرح المسند» (٢٢٦/٧) فكان هذا أعجب وأطرف !!

والواقع أن النعمان هذا لا يعرف من حاله ما يقتضى قبول خبره ، والشيخ أبو الأشبال يذهب إلى أن سكوت البخارى وابن أبى حاتم عن ذكر الراوى بجرح أو تعديل أمارة توثيق ، وهو تصرف ضعيف ، فأما ابن أبى حاتم فقد صرح بفند ذلك (٣٨/١/١) وأما البخارى فلا يُعرف أحد من العلماء اعتبر سكوته توثيق ، أو أمارة توثيق غير أبى البركات ابن تيمية ، وفيه نظر ، وإثبات الدعوى يحتاج إلى دليل .

والحديث أخرجه الطبراني في «الكبير» وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٧٩١)، والبيهقيُّ في «الاعتقاد» (٢٠٣-٢٠٢)، من طريق عبد السلام ابن حرب، عن زياد بن خيثمة، عن نعمان بن قراد، عن عبد الله بن عمر ورواه أحمد (٧٥/٢) حدثنا معمر بن سليمان الرقي، أبو عبد الله، حدثنا=

المُلَاثِيُّ ، عَنْ زَيادِ خَيْثَمَةً ، عَنْ نُعْمَانَ بْنِ قُرَادٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَيِّلِيِّلِهِ : « خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ ، وَبَيْنَ أَنْ يَدْخُلَ

=زیاد بن خیثمة ، عن علی بن الِنعمان بن قراد ، عن رجل ، عن عبد الله بن عمر . فذکره .

قال الشيخ أبو الأشبال في «شرح المسند» (٥٤٥٢) بعد أن أشار إلى الخلاف في اسم «النعمان بن قراد» ، وهل هو «على بن النعمان بن قراد» ، قال : « فأنا أرجح من كل هذا أن الرواية الصحيحة : « عن زياد بن خيثمة ، عن النعمان بن قراد عن ابن عمر » ، وأن إسنادها صحيح ! أما الرواية التي هنا – يعني رواية المسند – فهي بين أن تكون خطأ من معمر بن سليمان الرقي شيخ الإمام أحمد ، وبين أن يكون زياد بن خيثمة سمع الحديث من النعمان بن قراد عن ابن عمر ، ومن ابنه على بن النعمان بن قراد ، عن رجل مُبهيم ، عن ابن عمر . ولعل هذا المبهم هو أبوه النعمان . وأنا أكاد أرجح هذا الرأى الأخير : أن زياداً سمعه من النعمان ومن ابنه على الوجهين ، فرواه مرة هكذا ومرة هكذا » أه .

قُلْتُ : ومارجحه الشيخ أبو الأشبال رحمه الله لا يستقيم لوجهين :

الأول: أن على بن النعمان ليست له ترجمة ، ولا يُعرف في شيء من المصادر التي بأيدينا ، فالجزم أنه ولد النعمان بن قراد هكذا بدون دليل لا يجوز .

الثانى: أن البخارى فى «التاريخ الكبير» (٣٢١/١/٣)، وكذا ابن أبى حاتم قالا: إن من الناس من يقول فيه: « على بن النعمان بن قراد ». فهذا يدلك على أن التسميتين إنما لشخص واحد، وبعض الرواة يخطىء فيه، وهذا بغاية الوضوح. وإن كان تسميته بـ «النعمان» أرجح من تسميته بـ «على بن النعمان»، ولعل هذا هو الذى جعل الحافظ يعتمد اسم «النعمان» فأثبته فى «التعجيل»، مع كون رواية المسند فيها « على بن النعمان »، لمعرفته أنه شخص واحد يخطىء فيه بعض الرواة. والله أعلم.

شَطْرُ أُمَّتِي الجَنَّةَ ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى أَفَتَرَوْنَهَا لِلمُؤْمِنِينَ ، المُتَلَوِّيْنَ ، الخَطَّائِينَ » . لِلمِؤُمْنِينَ المُتَلَوِّيْنَ ، الخَطَّائِينَ » .

ولكن صح الحديث عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه .

أخرجه ابن ماجة (٤٣١١) من طريق أبى بدر شجاع بن الوليد ، ثنا زياد ابن خيثمة ، عن نعيم بن أبى هند ، عن ربعى بن حراش ، عن أبى موسى مرفوعاً بلفظ حديث الباب .

قال البوصيري في «الزوائد» (٣/٣٢٠).

« إسنادُهُ صحيحٌ » .

وهو كما قال.

وقد عزاه لأحمد وابن حبان والحاكم والترمذي ببعضه . والله أعلم .

80 - إسْنَادُهُ صحيحٌ .

وانظر تخريجه فى الحديث الماضى.

قوله ﴿ المتقين ﴾

قال الشيخ أبو الأشبال رحمه الله :

( بالتاء المثناة ، من التقوى ، ثم رجح أنها (المُنَقَّيْنَ) بالنون بدل التاء ،
 وهكذا ضبطت في إحدى نسخ المسند .

(م ٥ - البعث والنشور)

نصف أمتى الجنة ، فاحترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى(١). أترونها للمتقين المؤمنين ؟ لا ، ولكنها للمذنبين ، الخطائين ، الملوثين » .

قال: سمعت سليم بن عامر ، قال: سمعت المقدام بن معدى كرب يوم قال: سمعت سليم بن عامر ، قال: سمعت المقدام بن معدى كرب يوم الجمعة على المنبر يحدث ، عن عوف بن مالك قال: كنا مع رسول الله على المنبر يحدث ، فقال: إن جبريل أتانى ، وإن ربى خيرنى بين عليه في بعض مغازيه ، فقال: إن جبريل أتانى ، وإن ربى خيرنى بين حصلتين: بين أن يدخل نصفُ أمتى الجنة ، وبين الشفاعة لأمتى فاخترت الشفاعة ».

٧٤ - حدثنا أبو عبد الرحمن الأذرمي ، حدثنا محمد بن خازم ،

٢٦ - إسْنَادُهُ صَالِحٌ.

وجابر بن غانم هو السلفي الحمصي،

ترجمه ابنُ أبى حاتم فى «الجرح والتعديل» (١/١/١) وحكى عن أبيه أنه قال : « شيخ » !

وانظر تخريج الحديث رقم (٤٣) .

٧٤ – إِسْنَادُهُ ضعيفٌ ، وهو حديثٌ صحيحٌ .

أخرجه ابن أبى عاصم (٨٠١) من طريق موسى بن عبيدة بإسناد المصنف . وهذا سندٌ ضعيف .

<sup>(</sup>۱) قال الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر رحمه الله في » شرح المسند » (۲۲۷/۷): « وأكفى : بدون همزة ، من الكفاية ، تكفى الناس وتغنيهم عن غيرها . بفضل الله وسعة رحمته . وفي » مجمع الزوائد » : « وأكفاء » بالهمزة ، ولا وجه لها عندى ، وأرجح أها خطأ ناسخ أو طابع .

عن موسى بن عبيدة ، عن سعيد بن عبد الرحمٰن بن أبي عياش الزرق ، عن أبس بن مالك ، عن أم سليم قالت : قال رسول الله عَلَيْظَةُ : « رأيت ما تعمل أمتى من بعدى ، فاخترت لهم الشفاعة إلى يوم القيامة » .

٨٤ - حدثنا إسحق بن الأخيل<sup>(١)</sup> ، حدثنا أبو سعد الأنصارى ،

= وآفته موسى بن عبيدة هذا

قال أحمد بن حنبل : « لا تحل الرواية عندى عنه ، قيل له : إن شعبة روى عنه ! فقال : لو بان لشعبة ما بان لغيره ما روى عنه » .

وقال البخاري وأحمد: « منكر الحديث » .

وضعفه ابن المديني ، والنسائي ، وأبو زرعة ، وأبو حاتم وكثير غيرهم وسعيد بن عبد الرحمٰن ترجمه ابن أبي حاتم في « الجرح والتعديل » (٤٠/١/٢) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا ، فهو مجهول الحال .

وعزاه المناوى فى «الجامع الأزهر» لأن يعلى والطبرانى فى «الكبير» وذكره الهيثمى فى «المجمع» (٣٧١/١٠) بدون أن يعزوه لأحد، ويبدو أنه سقط العزو إلى الطبرانى، والله أعلم.

وله شاهد من حديث أم حبيبة . أخرجه ابن أبى عاصم (٨٠٠) ، والحاكم (٦٨/١) عن أبى اليمان الحكم بن نافع ثنا شعيب بن أبى حمزة ، عن الزهرى ، عن أنس عن أم حبيبة بنحوه . قال الحاكم :

« صحيح على شرط الشيخين » .

٨٨ - إِسْنَادُهُ ضعيفٌ ، والحديثُ ثابتٌ صحيحٌ .

<sup>(</sup>۱) كذا ، وفى « الجرح والتعديل » (٢١٣/١/١ ) : « إسخقُ بْنُ الأَّحْبَلِي الحَلَبِيُّ روى عن عثان بن عبد الرحمن الطرافي ، روى عنه عبد الله بن أبي داود السجستاني » قال الشيخ اليماني! المعلق رحمه الله : « لم أجد هذا الرجل » .

## حدثنا مسعر ، عن قتادة ، عن أنس قال : قال رسول الله عَلَيْكِم :

وشیخ المصنف لا أعرفه ، وأبو سعد الأنصاری ، قال أبو حاتم : « ما به بأس» والحدیث أخرجه البخاری (۹٦/۱۱ – فتح) ، ومسلم (۲۰۰) ، وأحمد (۳۲/۳) ، ۲۱۸ ، ۲۰۸ ، ۲۲۲ ، ۲۰۸ ) ، وابن أبی عاصم (۷۹۷ ، ۷۹۷ ) ، وابل خریمة فی «التوحید» (۳٤۲) ، وابل خزیمة فی «التوحید» (۲۵۸ ) من طرق عن أنس .

وفى الباب : عن أبى هريرة

أخرجه البخارى (۹٦/۱۱، ۴٤٧/١٣ فتح)، ومسلم (۱۹۸)، ومالك (۲۳٥/۲)، وابن ماجه (٤٣٠٧)، والدارمى (۲۳٥/۲)، وأحمد (۲۳۰/۲۱۲)، وابن خريمة في «التوحيد» (۲۵۷، ۲۵۸، ۲۰۹)، وابن خزيمة في «التوحيد» (۳۲۱، ۲۵۸، ۲۰۹)، والبيهقي وعبد الرزاق (۲۰۸٦٤/٤١٣/۱۱)، والأجرى (۳۲۱ سارق کثيرة عن أبي هريرة .

... وعن جابر رضي الله عنه .

أخرجه مسلمٌ (۲۰۱)، وأحمد (۳۸٤/۳)، والخطيب (۲۱۷/۲) من طريق ابن جريح ، أخبرنى أبو الزبير ، أنه سمع جابراً يقول . فذكره مرفوعاً .. وعن ابن عباس رضى الله عنهما .

أخرجه أحمد (٢٨١/١، ٢٩٥) من طريق حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن أبى نضرة ، قال : خطبنا ابن عباس على منبر البصرة فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه لم يكن نبى إلا له دعوة قد تنجزها في الدنيا ، وإنى قد اختبأتُ دعوتى شفاعة لأمتى ... ثم ساق حديث الشفاعة الطويل .

قُلْتُ : وسنده حسن فى المتابعات . وعلى بن زيد هو ابن جدعان ، وهو ضعيف .

... وعن أبى ذر رضي الله عنه .

« إن لكل نبى دعوة يدعو بها لأمته . وإنى اختبأتُ دعوتى شفاعة لأمتى يوم القيامة » .

= أخرجه أحمد (١٤٥/٥) من طريق الأعمش ، عن مجاهد ، عن عبيد بن عمر ، عن أبي ذر .. فذكر حديثاً فيه محل الشاهد ..

وسنده صحيح .

... وعن عبادة بن الصامت رضى الله عنه .

أخرجه أحمد (٣٢٥-٣٢٦) حدثنا الحكم بن نافع ، ثنا إسماعيل ابن عياش ، عن راشد بن داود الصنعانى ، عن عبد الرحمن بن حسان ، عن روح ابن زنباع ، عن عبادة بن الصامت .. فذكر حديثاً فيه محل الشاهد ..

قُلْتُ : وهذا سندٌ لينٌ .

راشد بن داود وثقه ابن معين وابن حبان ، وتكلم فيه البخارى والدارقطنى .. وروح بن زنباع ترجمه ابن أبى حاتم (٤٩٤/٢/١) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلًا . وأخرجه ابن أبى عاصم (٨٢٢) ثنا عبد الوهاب بن الضحاك، ثنا إسماعيل به .. وعبد الوهاب متروك ، ولكنه توبع كما ترى .

... وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .

أخرجه الخطيب (٣٤١/٧) من طريق عمر بن هارون ، حدثنا سفيان الثورى ، عن منصور ، عن ابراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله مرفوعاً : ( إن لكل نبى دعوة تعجلها في الدنيا ، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتى يوم القيامة للمذنبين المتلطخين » .

قُلْتُ : وسندُهُ ضعيفٌ جداً ، وأفته عمر بن هارون هذا كذبه ابن معين ، وضعّفه ابن المديني جداً ، وتركه النسائي ، وأبو على الحافظ ، وصالح بن محمد وغيرهم .

25 - حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي ، حدثنا روح بن عبادة ، حدثنا ابن جريج ، عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن ابن دارة مولى عثمان بن عفان ، قال : قال أبو هريرة : أنا أعلم الناس بشفاعة محمد عَيْقَالَةٍ يوم القيامة . قال : فمال الناس عليه ، فقالوا : هيه - يرحمك الله - قال يقول : « اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِكُلِّ مُسْلِمٍ يُؤمن بك ، لا يشرك بك شيئًا » .

قال أبو بكر بن أبي داود :

« قوله : «يقول» يعنى النبي صلى الله عليه وآله وسلم » .

• ٥ - حدثنا سليمان بن معبد ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا

<sup>= ....</sup> وعن أبى سعيد الجدرى رضى الله عنه .

أخرجه أبو يعلى<sup>(۱)</sup> – كما فى «المجمع» (٣٧١/١٠) –، والبزار (١٦٥/٤) من طريق زكريا بن أبى زائدة ، عن عطية العوفى ، عن أبى سعيد مرفوعاً بنحوه وعطية العوفى فيه مقال . وحديثه حسن فى الشواهد . والله أعلم .

<sup>19 -</sup> إِسْنَادُهُ ضعيفٌ ..

أخرجه أحمد (٤٥٤/٢) حدثنا حجاج ، قال : أنا ابن جريج ، قال : حدثنى العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب ، عن ابن دارة مولى عثان قال : إنا لبالبقيع مع أبى هريرة إذ سمعناه يقول : أنا أعلم الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ... الحديث .

قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيفٌ ، وابن دارة مولى عثمان لا يُعرف حاله ..

<sup>•</sup> ٥ - إسْنَادُهُ صحيحٌ ..

أخرجه عبد الرزاق (٢٠٥٥٦)،والطبراني في «الصغير» (١٢٤/١)،=

<sup>(</sup>١) ثم رأيته فيه (١٠١٣ ، ١٠١٤ ) .

معمر ، عن قتادة ، عن النصر بن أنس ، عن أنس قال : قال رسول الله على الله وعدنى أن يدخل الجنة من أمتى أربعمائة ألف . فقال

= وابن أبى عاصم فى «السُّنة» (٥٩٠)، والبغوى فى «شرح السُّنة» (١٦٣/١٥) من طريق معمر، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس. فذكره

ورواه حمد (١٦٥/٣) ثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن قتادة ، عن أنس ، أو عن النضر بن أنس عن أنس ..

هكذا بالشك. ولعل الشك من الإمام أحمد ، فقد رواه عبد الرزاق بدون شك في «مصنفه» وكذا أخذه عنه جماعة .

ثم رواه أحمد (١٩٣/٣) حدثنا بهز ، ثنا أبو هلال ، قال ثنا قتادة ، عن أنس ... فذكره .

قال شيخنا الألبانى فى «ظلال الجنة» بعد الإشارة إلى هذه الرواية : « وقد رواه أبو هلال ثنا قتادة عن أنس مرفوعاً به فلم يشك ، ولعله الصواب فإن أبا هلال هذا واسمه محمد بن سليم صدوق فيه لين » .

قُلْتُ: لو قورن محمد بن سليم بمعمر لقدم معمر بلا ريب ، وقد رواه جماعة عن عبد الرازق بدون شك منهم سلمة بن شبيب ، والحسن بن عبد الأعلى الصنعانى ، وإسحق بن ابراهيم بن عباد ، وشيخ المصنف ولذا فنحن نرجح الرواية الأولى والتي فيها «النضر بن أنس» .

قال الطبراني :

« لم يروه عن قتادة عن النضر بن أنس ، عن أنس إلا معمر تفرد به عبد الرزاق » .

قُلْتُ : ولا ضير ، فإنهم أئمة ثقات أعلام . والله أعلم .

وقال الهيثمي في «المجمع» (١٠٤/١٠):

« رواه أحمد والطبراني في « الأوسط» ورجاله رجال الصحيح» وتلقفه المناوى في « الجامع الأزهر » وزاد نسبته لأبي يعلى . أبو بكر : زدنا يارسول الله . فَقَالَ عُمَرُ : ما عليك يا أبا بكر – أو قال : حسبك يا أبا بكر – أو قال : حسبك يا أبا بكر –، فقال : ما عليك أن يدخلنا الله كلنا الجنة . فقال عمر : إن الله إن شاء أن يدخل خلقه بكف واحد فعل .

فقال النبي عَلِيْكُ : « صدق عمر » .

العام المعام الم

٥١ – إسنادُهُ ضعيفٌ ، وهُوَ حديثٌ صحيحٌ ..

صالح بن أبى اسحق هذا لم أعرفه .

ولكن هل هو «صالح بن إسحق الجرمى ، جليس مسدد والمكنى بأبي عمر » ؟ الذى ترجمه ابن أبى حاتم (٣٩٤/١/٢) ؟ محل نظر ، مع تقارب الطبقة .. وكذا يعقوب بن أبى نباته لم أعرفه ..

والحديث أخرجه الطبراني في «الأوسط» - كما في «ابن كثير» (٤٤٣/٤) - قال : حدثنا محمد بن العباس ، هو الأخرم ، حدثنا محمد بن منصور الطوسي ، حدثنا صالح ... بإسناد المصنف وقال : « تفرد به الجهبذ » وعزاه السيوطي في «الدر» (٩٣/٤) لـ « هناد بن السرى ، وأبي نعيم » وقال الهيثمي في «المجمع» (٣٨٠ - ٣٨٠) :

« رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه من لم أعرفهم » .

ولكن للحديث شواهد ...

١ – حديث أبي سعيد الخدْري رضي الله عنه .

أخرجه الطبرانى – كما فى «ابن كثير» (٤٤٢/٤ – ٤٤٤) –، وابن حبان (٢٥٩٩) من طريق أبى طريف قال : سألت أبا سعيد الجدرى : أسمعت رسول الله على يقول فى هذه الآية : ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ اللهِ عَلَى يَقُولُ فَى هذه الآية : ﴿ رُبَّمَا يَوَدُّ اللهِ عَلَى يَقُولُ فَى هذه الآية : ﴿ رُبَّمَا يَوَدُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَل

عن يعقوب بن أبى نباته - أو ثباته - عن عبد الرحمٰن الأعور، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ إِن أَناسًا

=أناساً من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم. قال: لما أدخلهم الله النار مع المشركين ، قال المشركون : أليس كنتم تزعمون فى الدنيا أنكم أولياؤه ، فمالكم معنا فى النار ؟، فإذا سمع الله ذلك منهم أذن فى الشفاعة ، فتشفع لهم الملائكة والنبيون حتى يخرجوا بإذن الله ، فلما أخرجوا قالوا : ياليتنا كنا مثلهم فتدركنا الشفاعة ، فنخرج من النار ، فذلك قول الله : ﴿ رَبّا يُودِ الذّين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ قال : فيسمون الجهنميين ، من أجل سواد فى وجوههم . فيقولون : ربنا أذهب عنا هذا الاسم ، فيغتسلون فى نهر فى الجنة فيذهب ذلك منهم » .

وعزاه السيوطى فى «الدر» (٩٣/٤) لـ«إسحق بن راهويه، وابن مردويه» قُلْتُ : وهذا سندٌ رجاله ثقات ، غير صالح هذا فلا أعرف من حاله شيئاً . ٢ – حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه .

أخرجه الطبراني في «معجمه» والحاكم (٢٤٢/٢)، وابن أبي عاصم في «السُّنة» (٨٤٣)، من طريق أبي الشعثاء على بن الحسن الواسطى ، حدثنا خالد ابن نافع الأشعرى ، عن سعيد بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن أبي موسى مرفوعاً : «إذا اجتمع أهل النار في النار ، ومعهم من شاء الله من أهل القبلة ، يقول الكفار : ألم تكونوا مسلمين ؟ قالوا : بلي . قالوا : فما أغنى عنكم إسلامكم ، وقد صرتم معنا في النار ؟ قالوا : كانت لنا ذنوب ، فأخذنا بها ، فيسمع الله ما قالوا . فأمر بمن كان من أهل القبلة فخرجوا . فلما رأى ذلك أهل النار قالوا : ياليتنا كنا مسلمين فنخرج كا خرجوا . قال : وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ﴿ الَّهِ . تلك آيات الكتاب وقرآن مبين . ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ﴾ .

قال الحاكم :

<sup>«</sup> صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه » ووافقه الذهبيُّ(!) .

من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم. فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، وأنتم معنا. فيغضب

= قُلْتُ : لا ، وحالد بن نافع متكلم فيه ، بل أقرّ الذهبيُّ ضعْفَهُ ثم نسى .! ومثل هذا الإسناد يصلح في الشواهد . والله أعلم .

٣ – حديث أنس رضي الله عنه .

أخرجه الدارميُّ (٣١/١-٣٢)، وأحمد (١٤٤/٣) من طريق يزيد ابن عبد الله بن الهاد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن أنس مرفوعاً .. وساق حديثاً طويلاً وفي آخره:

« وفرغ من حساب الناس ، وأدخل من بقى من أمتى فى النار مع أهل النار ، فيقول أهل النار : ماأغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله ولا تشكرون به شيئاً .. فيقول الجبار : فبعزتى لأعتقنهم من النار ، فيرسل إليهم . فيخرجون من النار وقد امتحشوا ، فيدخلون نهر الحياة ، فينبتون فيه كما تنبتُ الحبة فى غثاء السيل ، ويكتب بين أعينهم : هؤلاء عتقاء الله ، فيذهب بهم فيدخلون الجنة ، فيقول لهم أهل الجنة : هؤلاء الجهنميون . فيقول الجبار : بل هؤلاء عتقاء الجبار . » وهذا سياق الدارمى ..

قُلْتُ : وسندُهُ صحيحٌ ..

٤ – حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه .

أخرجه ابنُ أبى حاتم فى «تفسيره» - كما فى «ابن كثير» (٤٤٤/٤) - قال حدثنا على بن الحسين ، حدثنا العباس بن الوليد النرسى ، حدثنا مسكين أبو فاطمة ، حدثنى اليمان بن يزيد ، عن محمد بن حمير ، عن محمد بن على ، عن أبيه ، عن جده مرفوعاً : « منهم من تأخذه النار إلى ركبتيه ... وفى الحديث : فإذا أراد الله أن يخرجوا منها قالت اليهود والنصارى ومن فى النار من أهل الأديان والأوثان ، لمن فى النار من أهل التوحيد آمنتم بالله وكتبه ورسله فنحن وأنتم سواء فى النار .=

الله عز وجل فيخرجهم من النار ، فيلقيهم فى نهر يُسمى نهر الحياة . فيبرؤن من حرقهم ، كما يبرأ القمر من كسوفه ، فيدخلون الجنة ، فيسمون الجهنميين . فقال رجل : يا أنس !، أنت سمعت هذا من رسول الله عَلَيْكُ يقول : « من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » ، نعم أنا سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول .

٧٥ - حدثنا محمد بن الحارث، جار ابن أبي طالب، حاثنا

فيغضب الله لهم غضباً لم يغضبه لشيء فيما مضى ، فيخرجهم إلى عين في الجنة ،
 وهو قوله : ﴿ رَبُّمَا يُومُ الذَّيْنَ كَفُرُوا لُو كَانُوا مُسْلَمِينَ ﴾ .

قُلْتُ : أليمان بن يزيد ، ومحمد بن حمير كلاهما مجهول

قال الذهبي في ترجمة محمد بن حمير هذا:

« له فی عذاب أهل الکبائر خبر منکر تفرد عنه یحیی بن یمان بن یزید ولعله سقط بینه وبین أبی جعفر رجل » .

وأظن أن قوله: «تفرد عنه يحيى » خطأ ، بل تفرد عنه « يمان بن يزيد » كما في الحديث هنا ، وقد قال في ترجمة « اليمان بن يزيد » : « عن محمد بن حمير الحمصي بخبر طويل في عذاب الفساق ، أظنه موضوعاً . » يشير إلى هذا الخبر .

﴿ تنبيه ﴾ وقع في « تفسير ابن كثير » .. اليمان عن محمد بن جبر وصوابه : « محمد بن حمير » والله أعلم ، وهذه النسخة المحققة أيضاً تحتاج إلى تحقيق ! فما بالك بغيرها . فالله المستعان .

٧٧ – إسنادُهُ حسن في الشُّواهد

وعبد الجيد، والحكم بن أبان كلاهما «صدوق يخطىء» والذى قال: « وأكبر ظني...» هو الحكم بنُ أبان كما وقع عند عبد الرزاق والحديث أخرجه= عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبى روّاد ، حدثنا معمر بن راشد ، عن الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله على الله عز وجلّ من القضاء بين خلقه ، أخرج كتابًا من تحت العرش : إن رحمتى سبقت غضبى ، وأنا أرحم الراحمين ، فيُخرج من النار مثل أهل الجنة – أو مثلى أهل الجنة – قال : وأكبر ظنى أنه قال : مثلى أهل الجنة – بين أعينهم : عتقاء الله » .

و حدثنا محمد بن خالد ، حدثنا عبد الله بن جعفر ، حدثنا عبد الله س جعفر ، حدثنا عبيد الله س بعنى بن عمرو – عن زيد ، يعنى ابن أبى أنيسة ، عن أبى عمرو بن أنس ، عن أنس قال : سمعت رسول الله عَيْطَالُهُ : « يدخل قوم جهنم ثم يخرجون منها ، فيدخلون الجنة ، فيعرفون فيها بأسمائهم ، يقال لهم : الجهنميون » .

<sup>=</sup>عبد الرزاق (٢٠٨٥٨) عن معمر به وفى آخره: « ... قال: فقال رجل لعكرمة: يا أبا عبدالله! إن الله يقول: ﴿ يريدون أن يخرجوا من النار وماهم بخارجين منها ﴾ قال: ويلك!، أولئك أهلها الذين هم أهلها .. » وأنظر الحديث الماضي.

٣٠ - إسْنَادُهُ حسنٌ في الشواهد ..

أخرجه ابن أبى عاصم فى «السُّنة» (٨٤٨) حدثنا أيوب الوزان ، حدثنا عبد الله بن جعفر فذكره بإسناده المصنف سواء ..

قُلْتُ : وهذا سندٌ حسن فى الشواهد ، وأبو عمرو هذا ترجمة ابن أبى حاتم فى ﴿ الجرحِ والتعديلِ ﴾ (٤١١/٢/٤) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً . . ولكن يشهد للحديث ما تقدم ذكره فى هذا الكتاب . والله أعلم .

عمد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن النبي عَلِيْكُ قال : « يُوتَى

\$0 - إسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ...

محمد بن الوزير هو ابن الحكم السلمي ، أبو عبد الله الدمشقي .

والوليد هو أبن مسلم ، وعمر بن محمد هو أبن زيد بن عبد الله بن عمر ابن الخطاب وكلهم من الثقات .

والحديث أخرجه البخاريُّ (۲۱۰/۱۱ – فتح)، ومسلم (۲۸۰۰)، وأحمد (۱۱۸/۲) وابن جرير (۲۹/۱۰)، وأبو نعيم في «الحلية» (۱۸٤/۸) والبغوى (۱۹۹/۱۰) من طريق عمر بن محمد بن زيد، عن أبيه، عن ابن عمر.

ولا اختلاف بين هذه الرواية ، وبين إسناد حديث الباب ، لاحتمال أن عمر ابن محمد كان يروى الحديث مرة عن أبيه ، ومرة عن نافع .. وقد تابعه صالح ابن كيسان ، فرواه عن نافع ، عن ابن عمر .. أخرجه مسلم (٢٨٥٠) .

وفى الباب عن أبى هريرة ، وأبى سعيد ، وغيرهم .

١ – حديث أبى هريرة رضى الله عنه ..

وله عنه طرق ..

١٠ – أبو صالح ، عنه .

أخرجه الدارمي (٢٣٦/٢ – ٢٣٧) ، وأحمد (٤٢٣/٢)، والأجرى في «الشريعة» (ص- ٤٠١) من طريق حماد بن سلمة ، عن عاصم بن بهدلة ، عن أبي صالح 2

وسنده حسن . أخرجه ابن جرير (٦٦/١٦) عن الأعمش ، عن أبى صالح ..

ب – أبو سلمة ، عنه ..

أخرجه ابن ماجة (٤٣٢٧) ، وأحمد (٥١٣ ، ٣٣٧/٢) من طريق محمد =

بالموت يوم القيامة فى صورة كبش أملح ، فيذبح بين الجنة والنار ، ثم يقال : يا أهل الجنة ، أيقنوا بالخلود ، ويا أهل النار ، أيقنوا بالخلود . قال : فيزداد أهل النار حزنًا ، وأهل الجنة سرورًا » .

وسنده حسن .. وقال البوصيرى في «الزوائد (٣/٣٧٤) : « هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات » .

ج - العلاء بن عبد الرحمٰن ، عن أبيه ، عنه .

أخرجه الترمذيُّ (٢٥٥٧) في حديث طويل، وذكر محل الشاهد في آخره، وقال:

« حديث حسنٌ صحيحٌ » .

٢ – حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه .

أخرجه البخارى (٤٢٨/٨ – فتح)، ومن طريقة البغوى (١٩٨/١٥)، ومسلم (٢٦/١٦)، والأجرى (٤٠١) وابن جرير (٦٦/١٦)، وأحمد (٩/٣) من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي سعيد الحدرى ...

وأخرجه الترمذى (٢٥٥٨)، وأبو نعيم في « الحلية » (١٨٤/٨) من طريق فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد به قال الترمذى: « حسنٌ صحيحٌ .. »!

وعطية العوفى فيه مقال .

٣ – حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

أخرجه أبو يعلى ، والبزار (٢١٣/٤) ، والطبراني في «الأوسط» ، من طريق نافع بن خالد الطاحى ، ثنا نوح بن قيس الطاحى ، عن أخيه خالد ابن قيس ، عن قتادة ، عن أنس مرفوعاً : « يؤتى بالموت يوم القيامة .. » الحديث .

قال الهيثمي (١٠/٥٩٥):

« رجاله رجال الصحيح ، غير نافع بن حالد ، وهو ثقة » .

عبد الرحمٰن بن إسلحق ، عن النعمان بن سعد ، عن على رضى الله عند ، عن النبى عَلَيْ السلحق ، عن النعمان بن سعد ، عن على رضى الله عنه ، عن النبى عَلَيْكُ في قوله : ﴿ يَوْمَ نَحْشُو الْمُتَّقَيْنَ إِلَى الرَّحْمُنَ وَفَدًا ﴾ ١٩/٥٨ . قال : أما والله ما يحشرون على أقدامهم ، ولا يساقون سوقًا ، ولكنهم يؤتون بنوق من نوق الجنة لم ينظر الخلائق إلى مثلها ، رحالها الذهب ، وأزمتها الزبرجد ، فيقعدون عليها حتى يقرعون باب الجنة » .

قال أبو بكر بن أبي داود:

« لم يرفعه عن ابن فضيل ، إلا عباد » .

<sup>=</sup> قُلْتُ: نافع بن خالد الطاحى ترجمة ابن أبى حاتم فى «الجرح» (٥٧/١/٤) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً ، فهو مجهول الحال ولعل الهيثمى استأنس فى توثيقه برواية أبى زرعة عنه ، وقال بعضهم « أبو زرعة لا يروى إلا عن ثقة » ، ومثل هذه الإطلاقات يدخلها خلل كثير ، فكم من إمام متحر قالوا فيه هذه العبارة ، وثبت أنه له شيوخ ضعفاء ، بل ضعفاء جداً كشعبة مثلاً ..

فإن كان الهيثمي ركن إلى مثل هذا ، فهو ركنٌ ضعيف لا يخفى ضعفُه ، والله أعلم .

٥٥ - إسنادُهُ ضعيفٌ ..

أخرجه عبد الله بن أحمد في ﴿ زُوائد المسند ﴾ (١٥٥/١)، وابن جرير (٩٦/١٦)، والحاكم (٣٧٧/٢) من طريق عبد الرحمٰن بن إسحق ، عن النعمان عن على موقوفاً عليه . وهذا أصحّ .

قال الحاكم: « صحيحٌ على شرط مسلم » ، فتعقبه الذهبى : « قلت : بل عبد الرحمٰن هذا لم يرو له مسلم ، ولا لخاله النعمان ، وضعّفوه » يعنى ضعّفوا عبد الرحمٰن هذا والكلام فيه طويل الذيل وقد تفرد به . ونسبه ابن كثير=

سعيد ، عن قتادة ، عن أنس ، عن النبى عَلَيْكُ قال : « احتجت الجنة والنار ، فقالت النار : يدخلنى الجبارون والمتكبرون . وقالت الجنة : يدخلنى الفقراء والمساكين ، فأوحى الله عز وجل إلى الجنة : أنت رحمتى ، أسكنك من شئت . وقال للنار : أنت عذابى ، أنتقم بك ممن شئت ، ولكل واحدة منكم ملؤها . فأما النار ، فيلقون فيها ، وتقول : هل من مزيد ؟ ثم يلقون فيها ، وتقول : هل من مزيد ؟ حتى يضع قدمه فيها ، فتقول : قط ، قط .

٧٥ – حدثنا أحمد بن حفص ، حدثني أبي ، حدثني إبراهيم ،

ولمأقف عليه بهذا الطريق، ولكن وقفت عليه بلفظه منوجهٍ آخر أخرجه=

<sup>=</sup> فى « تفسيره » لابن أبى حاتم ، والسيوطى فى « الدر » (٢٨٥/٤) لابن أبى شيبة ، وابن المنذر وابن مردويه .

٥٦ – إسنادُهُ حسنٌ ، وهو حديثٌ صحيحٌ ...

وعبد الوهاب بن عطاء فيه مقال ، وكان ملازماً لسعيد بن أبى عروبة . وأخرجه أحمد (٢٣٤/٣)، وابن جرير (١٠٧/٢٦) من طريق عبد الوهاب ابن عطاء ، بإسناد المصنف سواء .

وأخرجه البخاريُّ ، ومسلم ، وأحمد وابن خزيمة في « التوحيد » ، وابن ألى عاصم ، في « السُّنة » من طرق عن قتادة عن أنسٍ بآخره .

وللحديث شواهد من حديث أبى هريرة ، وأبى سعيد رضى الله عنهما .. ٧٥ – إسنادُهُ ضعيفٌ ، لجهالة عبيد الله هذا ، ولكن الحديث صحيحٌ .. وإبراهيم هو ابن طهمان ، والحجاج هو ابن حجاج ..

عن الحجاج ، عن قتادة عن عبيد الله بن عمرو ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْتُهُ : « من اتقى الله دخل الجنة ، ينعم فيها ،

= أبو نعيم في «الحلية» (٢٧٥/٦) من طريق محمد بن مروان ، ثنا هشام بن حسان ، عن محمد بن سيرين ، عن أبي هريرة مرفوعاً به . قال أبو نعيم :

« غريب من حديث هشام ، لم نكتبه إلا من حديث محمد بن مروان العقيلي » .

قُلْتُ : محمد بن مروان العقيلي متكلم فيه وكذا تلميذُه جميل بن الحسن له مناكير فلا أدرى التبعة على من فيهما ؟.

ولكن أخرجه مسلم (۲۸۳٦)، وأحمد (۳۹۹/۲– ۳۷۰، ۴۰۷، وأحمد (۳۲۹/۲)، والطبرى (۲۷/۲۱) من طريق حماد بن سلمة ، عن ثابت ، عن أبي رافع ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « من يدخل الجنة ، ينعم ولا يبأس ، ولا تبلى ثيابه ، ولا يفنى شبابه » .

وعند أحمد :

« وفى الجنة مالا عين رأت ، ولا أذنَّ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » .
وكذا أخرجه الدارميُّ (٢٣٩/٢) حدثنا حجاج بن منهال ، ثنا حماد
ابن سلمة ، عن ثابت ، عن أيوب ، عن أبى رافع ، عن أبى هريرة مرفوعاً فذكره .
وأظن أن ذكر « أيوب » هنا خطأ ، وإن صحّ فيكون موضعه في السند في غير هذا الموضع ، والله أعلم .

وأخرج الترمذي (٢٥٢٦) وابن المبارك في « الزهد » (١٠٧٥)، وأحمد (٢٦٢١) من طريق أبي مجاهد، سعد (٢٦٢١) من طريق أبي مجاهد، سعد الطائي، عن أبي المدلة عبيد الله بن عبد الله مولى عائشة أم المؤمنين، أنه سمع أبا هريرة: يقول: « قلنا يارسول الله ، إذا كنا عندك رقت قلوبنا، وكنا من أهل الآخرة، وإذا فارقناك أعجبتنا الدنيا، وشممنا النساء والأولاد. فقال: لو تكونون على كل حال، على الحال الذي أنتم عليه عندى لصافحتكم الملائكة بأكفكم، ولو على كل حال، على الحال الذي أنتم عليه عندى لصافحتكم الملائكة بأكفكم، ولو النشور)

ولا يبائس ، ويحيا فيها فلا يموت ، ولا تبلى ثيابه ، ولا يفنى شبابه » . قال أبو بكر بن أبي داود :

« هذا عبيد الله بن عمرو ، شيخٌ من أهل البصرة ، لم يرو عنه غير قتادة » .

=أنكم فى بيوتكم ولم تذنبوا ، لجاء الله بقوم يذنبون كى يغفر لهم . قال : قلنا : يارسول الله ، حدثنا عن الجنة ما بناؤها ؟ قال : لبنة من ذهب ، ولبنة من فضة ، وملاطها المسك الأذفر ، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران . من يدخلها ينعم فلا يبأس ، ويخلد لا يموت ، لا تبلى ثيابه ، ولا يفنى شبابه . ثم قال : ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل ، والصائم حين يفطر ، ودعوة المظلوم يرفعها فوق الغمام ، وتفتح لها أبواب السماء ، ويقول الرب عز وجل وعزتى لأنصرنك ، ولو بعد حين » .

وأخرجه الطيالسيُّ (٢٥٨٣) من أوله حتى قوله: «ولا يفنى شبابه» والدارمى (٢٣٩/٢) من أول السؤال عن الجنة حتى «لا يفنى شبابه» أما القدر الأخير وهو «ثلاثة لا ترد دعوتهم .. » .

فَأَخرجه ابن ماجة (۱۷۵۲)، والطيالسيُّ (۲۵۸٤)، وابن حبان (۸۹٤)، والبيهقى (۳۵۵)، وابن حبان (۸۹٤)، والبيهقى (۳۴۵)، والصفات »- كا في « نصب الراية» (۱۸/۶)، وابن خزيمة (۱۹۹/۳)، والقضاعى في « مسند الشهاب» (۲۳۰)، والبغوى في « شرح السُّنة » (۱۳۹٥).

قال الترمذي :

« هذا حديث ليس إسناده بذاك القوى ، وليس هو عندى بمتصل » .

قُلْتُ : أبو مدلة هذا مقبول عن المتابعة كما قال الحافظ ، وقد توبع على كل فقرات الحديث ، ولكنه لم يتابع على هذا السياق بتامه . والله أعلم .

مه - حدثنا محمد بن بشار ، ونصر بن على ، قالا : أحبرنا أبو عبد الصمد العمى ، حدثنا أبو عمران الجونى ، عن أبى بكر بن عبد الله

٨٥ - إسْنَادُهُ صحيحٌ.

وأبو عبد الصمد العمي هو عبد العزيز بن عبد الصمد .

والحديث أخرجه البخاريُّ (۲۲۳/۸ - ۱۲۶ و ۲۲۳/۱۳ - فتح)، ومسلم (۱۸۰)، والترمذی (۲۰۲۸)، وابن ماجة (۱۸۹)، وأحمد (٤١١/٤)، والدولایی فی «الکنی» (۲۱/۲)، وابن أبی عاصم فی «السَّنة» (۲۱۳)، والبغویُ فی «شرح السَّنة» (۲۱۳/۱۰ – ۲۱۷) من طریق عبدالعزیز بن عبد الصمد، حدثنا أبو عمران الجونی بإسناد المصنف سواء.

قال الترمذي :

« حديثُ حسنٌ صحيحٌ » .

وأخرجه أحمد (٤١٦/٤)، والدارميُّ (٢٤٠/٢)، والطيالسيُّ (٢٩٥) وابن جرير (٣٠/١٦)، من طريق أبي قدامة ، عن أبي عمران الجونى ، عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس ، عن أبيه مرفوعاً : « جنات الفردوس أربع : ثنتان من ذهب ، حليتهما وآنيتهما ومافيهما . وثنتان من فضة حليتهما وآنيتهما ومافيهما ، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن . وهذه الأنهار تشخب من جنات عدن في جوبة ، ثم يصعد بعد أنهاراً . » واللَّفظُ للَّدارمي .

قُلْتُ : هكذا رواه أبو قدامة عن أبى عمران ، فخالف عبدالعزيز ابن عبدالعزيز ابن عبدالصمد فى متنه ، ولكنا نرجح رواية عبد العزيز من غير شك ، فإن أبا قدامة ، واسمه الحارث بن عبيد ضعيف قال أحمد : « مضطرب الحديث » وضعّفه ابن معين ، وأبو حاتم والنسائى وابن حيان والساجى وغيرهم .

أما عبد العزيز فإنه ثقة .

ولذا فحديث أبي قدامة ضعيفٌ بهذا التمام . والله أعلم .

ابن قيس الأشعرى ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله عَيْمَالَهُ : « جنتان من ذهب ، آنيتُهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عزوجلً ، إلا رداء الكبرياء على وجهه».

حدثنا محمد بن وزیر ، حدثنا الولید ، حدثنا صفوان بن عمرو ، عن أبى المثنى الأملوكى ، عن عتبة بن عبد السلمى ، أنه سمع النبى عَلَيْتُ يقول :

« للنار سبعة أبواب ، وللجنة ثمانية أبواب » .

• ٦ - حدثنا إسحق بن شاهين ، حدثنا خالد ، عن الجريري ،

وهو كما قال ، ولكن هذه العبارة لا تعنى أن الحديث صحيحٌ ، والله أعلم.

• و السُّنَادُهُ صالحٌ في المتابعات .

أحرجه أحمد (١٨٥/٤) ، وابن سعد (٤٣٠/٧) من طريق صفوان بن عمرو السكسكى ، عن أبى المثنى الأملوكى ، عن عتبة بن عبيد السلمى مرفوعاً . . قُلْتُ : وهذا سند حسن فى المتابعات ، وصفوان بن عمرو قال الحافظ فى :

« التقريب » : « وثقه العجلي » !

يشير بذلك إلى ضعف التوثيق . ولكن للحديث شواهد ذكرها شيخنا الألبانى حفظة الله فى «الصحيحة» (٤٢٧/٤) فأرجع إليها غير مأمور . والله الموفق .

<sup>=</sup> أما الهيثمي فقال (٣٩٨/١٠):

<sup>«</sup> رواه أحمد ، ورجاله رجال الصحيح »

<sup>•</sup> ٦ - إسنادُهُ صحيحٌ ..

والجريرى، كان اختلط كما تقدم في الحديث (٢٥) ولكن رواه عنه حماد=

عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُ : « ما بين كل مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة سبع سنين » .

١٦ – حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا

=ابن سلمة ، وكان ممن سمع منه قبل الاختلاط وهذه الرواية وقعت في « مسند أحمد »

أخرجه أحمد (٣/٥)، وابن حبان (٢٦١٨)، وأبو نعيم في « الحلية » (٢٠٥/٦) من طريق الجريري به .

ووقع عند أحمد وأبى نعيم : « أربعين سنة » بدل « سبع سنين » وتترجح رواية « الأربعين » لأمرين :

الأول : أنها من رواية حماد بن سلمة ، عن الجريرى ، وحماد سمع من الجريرى قبل اختلاطه .

الثاني : أنها وقعت في حديث عتبة بن غزوان كذلك .

أخرجه مسلم (٢٩٦٧) ، وأحمد (١٧٤/٤) من طريق خالد بن عمير العدوى قال : ﴿ خطبنا عتبة بن غزوان . فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد ، فإن الدنيا قد آذنت بصرم ، وولت حذاء ... ثم قال : ولقد ذكر لنا أن مابين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة ... الحديث » . والله أعلم .

وأخرجه أحمد (٢٩/٣)، وأبو يعلى (١٢٧٥) من طريق ابن لهيعة ، عن دراج ، عن أبي الهيثم ، عن أبي سعيد الخدرى مرفوعاً : « إن ما بين مصراعين في الجنة مسيرة أربعين سنة . » وسنده ضعيف لأجل ابن لهيعة ، ودراج . والله أعلم.

٦١ - إسْنَادُهُ ضعيفَ ...

أخرجه الترمذي (۲۰۲۹)، وأحمد (۲۹۲/۲) من طريق شريك (۱)=

<sup>(</sup>١) وقع في و نسخة الترمذي » : و إسرائيل » وهو تصحيفٌ فاخبَشُ، وهذه النسخة تحتاج إلى تحقيق جديد ، ومحققها ما فعل شيئاً فيها ، سوى أن سرّد وجه القرطاس بإثبات اسمه على لوحة الكتاب . فالله المستعان .

شريك ، عن محمد بن جحادة ، عن عطاء ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله عليه : « الجنة مائة درجة ، ما بين كل درجتين مسيرة خمسمائة عام » .

٦٢ - حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنا

=النخعي ، عن محمد بن جحادة ، عن عطاء ، عن أبي هريرة مرفوعاً .

قال الترمذي :

« حديثُ حسنٌ غريبٌ » .

وشريك النخعي سيء الحفظ ،

ولكن لحديثه شاهد من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أخرجه الترمذى (٢٥٣١)، وأحمد (٣٢١، ٣١٦)، والحاكم (٨٠/١)، من طريق همام بن يحيى ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن عبادة بن الصامت مرفوعاً :

« الجنة مائة درجة ، مابين كل درجتين مسيرة مائة عام ، والفردوس أعلاها درجة ، ومنها تخرج الأنهار الأربعة ، والعرش من فوقها ، وإذا سألتم الله تبارك وتعالى ، فاسألوه الفردوس . »

قال الحاكم :

« صحيحُ الإسْنَادِ » ووافقه الذهبيُّ .. وهو كما قالا : فيظهر من الألفاظ التى سُقْتُها أن لفظ حديث المصنف شاذ ، ولا أدرى هل هذا من تخليط شريك أم من غيره ؟!

٦٢ - إِسْنَادُهُ ضعيفٌ ... والحديثُ صحيحٌ .

أخرجه البخاريُّ في « الكبير » (٢٠٨/٢/٣) من طريق ابن وهب بإسناد المصنف سواء ..

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ لإرساله .

عمرو - يعنى ابن الحارث -، أن سليمان بن حميد حدثه أن عامر ابن سعد بن أبى وقاص حدثه - قال سليمان : لا أعلم إلا أنه حدثنى عن رسول الله عليليم أنه قال :

« لو أن ما أقل ظفر من الجنة برز إلى الدنيا لزخرفت له ما بين السماء والأرض » .

٣ – حدثنا إسحق بن وهبٍ ، حدثنا يزيد ، أخبرنا حماد ، عن

أخرجه أحمد (۱۲۹/۱، ۱۷۱)، ونعيم بن حماد في «زوائد الزهد» (۲۱٤/۱)، والترمذي (۲۱٤/۱۰)، والبغوى في «شرح السُّنة» (۲۱٤/۱۰) من طريق ابن لهيعة ، ثنا يزيد بن أبي حبيب ، عن داود بن عامر بن سعد عن أبيه ، عن جده . فذكره مرفوعاً .

قال الترمذيُّ :

« هذا حديث غريب ، لا نعرفه بهذا الإسناد ، إلا من حديث ابن لهيعة ، وقد روى يحيى بن أيوب هذا الحديث ، وقال : عن عمر بن سعد ، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم » .

ورواية يحيى بن أيوب الذي أشار إليها الترمذيُّ أخرجها البخاريُّ في الكبير ، (٢٠٨/٢/٣) ،.. والترمذي بهذا القول يريد أن يعلل رواية ابن لهيعة ،

والعبيرة ( ١٠٨/١/١) ... والموسطى بهما المحول يرب العبيل وريد الله والواقع أن رواية ابن لهيعة أصحّ من رواية يحيى بن أيوب قطعاً ، لأن الراوى عنه ابن المبارك ، وهو أحد الذين سمعوا منه قبل الاختلاط .. فالإسناذ صحيحٌ . والله أعلم .

٣٣ - إسنادُهُ ضعيفٌ ، وهو حديثٌ صحيحٌ ...

أخرجه أحمد (٢٩٥/٢ ، ٤١٥)، والطبرانيُّ في «الصغير» (١٧/٢)، =

<sup>=</sup> وقد جاء موصولاً .

على بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عَلَيْكِيْهِ :

= من طريق حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة مرفوعاً .

وعزاه في «الترغيب» (٢٤٥/٤) لابن أبي الدنيا، والبيهقي، وزاد السيوطى في «الدر» (٤٨/١) نسبته لابن أبي شيبة والطبراني في «الكبير». قال الطبراني:

« لم يروه عن على بن زيد إلا حماد بن سلمة »

قُلْتُ : حماد بن سلمة إمام ، والآفة من على بن زيد فإنه ضعيف وأخرجه الترمذى (٢٥٣٩) والدارمي (٢٤١/٢) من طريق هشام الدستوائي ، عن عامر الأحول ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة مرفوعاً :

« أَهْلِ الجِنَةُ جُرْدٌ ، مُرْدٌ كُخُلٌ ، لا يَفْنَى شَبَابِهِم ، وَلَا تَبْلَى ثَيَابِهِم » . قال الترمذيُّ :

﴿ حديثُ حَسنٌ غريبٌ .. ﴾ ووقع عند المنذري ﴿ غريبٍ ﴾ .

قُلْتُ : وشهر به حوشب ضعيف .. وحديث حسن في المتابعات .

ويشهد لبعض الحديث ماأخرجه البخاريُّ (٣/١١ فتح)، ومسلم (٢٨٤١) وعبد الرزاق (١٩٤٣٥)، وأحمد (٣١٥/٢)، والبغويُّ في « شرح السُّنة » (٢٥٤/١٢) من طريق معمر ، عن همام بن منبه ، عن أبي هريرة مرفوعاً : « خلق الله آدم على صورته ، وطوله ستون ذراعاً .. الحديث » .

ووقع عند « أحمد » (٤١٥/٢) : « سبعون ذراعاً » . ولكنى أعتقد خطأ هذه الرواية ، وهو إما من ناسخ أو طابع . والله أعلم .

وللحديث شاهد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه .

أخرجه أحمد (٢٤٣/٥)، والترمذيُّ (٢٥٤٥) من طريق عمران أبي العوام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غُنْمٍ، عن معاذ=

« يدخل أهل الجنة الجنة جردا ، مُرْدًا ، بِيْضاً ، جعادًا ، مكحلين ، أبناء ثلاث وثلاثين ، على خلق آدم : ستين ذراعًا ، فى عرض سبعة أذرع » .

3. - حدثنا محمود بن خالد ، وعباس بن الوليد ، قالا : حدثنا

=ابن جبل مرفوعاً: « يدخل أهل الجنة جرداً ، مرداً ، مُكحلين ، أبناء ثلاث وثلاثين أو ثلاثين سنة » .

قال الترمذيُّ :

« هذا حدیث حسن غریب ، وبعض أصحاب قتادة یروی هذا عن قتادة مرسلاً وِلم یسندوه » أهـ .

قُلْتُ : روى ذلك عبد الرزاق (٢٠٨٧٢) عن معمر ، عن قتادة يرويه قال : « أهل الجنة أبناء ثلاثين ، جرد ، مرد ، مكحلون ، على صورة آدم ، وكان طوله ستون ذراعاً .. »

وروایة معمر أرجح ، وعمران بن داور القطان ضعیف . کما قال ابن معین ، والبخاری والنسائی وغیرهم .

وقال الدارقطني : «كان كثير المخالفة والوهم » .

وانظر حديث أنس ، وهو القادم .

۱۴ - إسْنَادُهُ صحيحٌ ، إن صحّ سماع هارون بن رئاب من أنس .
 أخرجه الطبراني في «الصغير» (۱٤٠/۲) من طريق محمود بن خالد ،
 حدثنا عمر بن عبد الواحد ، عن الأوزاعي ، عن هارون بن رئاب ، عن أنس
 ابن مالك . مرفوعاً به .

قال الطبراني :

ابن خالد » . وه عن الأوزاعي إلا عمر بن عبد الواحد ، تفرد به محمود ابن خالد » .

عمر عن الأوزاعي ، عن هارون بن رئاب ، عن أنس قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « يبعث أهل الجنة على صورة آدم ، في ميلاد ثلاث وثلاثين

= قُلْتُ : كلا ، فلم يتفرد به لا عمر ، ولا محمود بن خالد .. أما عمر ابن عبد الواحد ، فقد تابعه الوليد بن مسلم ، نا الأوزاعى ، عن هارون ، عن أنس .. أخرجه البخاريُّ في « الكبير » (٢١٩/٢/٤) من طريق هشام بن عمار ، نا الوليد به .

قِلْتُ : وهذا سندٌ حسنٌ إن صحّ سماع هارون بن رئاب من أنس ، والظاهر أنه سمع منه ، فقد نقل الحافظ عن البخارى أنه قال : « روى عن أنس » ، والبخارى يهتم بمباحث الاتصال والانقطاع وينبه عليها ، وفقاً لما اشترطه . فهذا محم

وقد ترجم له ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (٨٩/٢/٤) وقال : « روى عن أنس رؤية ،... وروى عن رجل عن أنس » فهذا يفيد الانقطاع . فأما إدراك هارون لأنس فواضح جداً ..

فقال البخارى في « التاريخ الصغير » (٣١٨/١):

« حدثنا موسى بن إسماعيل ، قال : حدثنا جعفر . قال : حدثنا محمد ابن واسع ، قال : کُنت فی حلقة فيها مطرف ، وسعید بن أبی الحسن ، ومات مطرف بعد الطاعون ، و کان الطاعون سنة سبع وثمانین ، ومات هارون بن رئاب الأسدى البصرى قبل محمد بن واسع » . أه .

قُلْتُ : ومحمد بن واسع مات بعد الحسن بعشر سنين ، في سنة ١٢٣ ، فيكون هارون مات في حدود سنة ١١٥ ، قبلها أو بعدها بقليل .. ومات أنسًّ

سنة ، جردًا ، مردًا ، مكحلين ، ثم يذهب بهم إلى شجرة في الجنة ، فيكسون منها . لا تبلي ثيابهم ، ولا يفني شبابهم » .

• ٦٥ - حدثنا عبدالله بن سعيد، حدثنا زياد بن الحسن بن الفرات

= لمجرد أنه روى عن رجل عنه ، إنما يستأنس بها فى الحكم ، ولا تفيد جزماً غالباً . والله أعلم .

وإنما حكمت بحسن الإسناد لأجل الكلام الذى قيل فى هشام بن عمار . وقد تابع عمراً عن الأوزاعى ، روّاد بن الجرّاح .

أخرجه ابن أبي الدنيا في «صفة الجنة» – كما في «تفسير ابن كثير»  $(17/\Lambda)$  – قال : حدثنا القاسم بن هاشم ، حدثنا صفوان بن صالح ، حدثنى رواد بن الجراح ، ثنا الأوزاعي ، عن هارون بن رئاب ، عن أنس مرفوعاً : « يدخل أهل الجنة على صورة آدم ستين ذراعاً بذراع الملك !!، على حسن يوسف ، وعلى ميلاد عيسى ثلاث وثلاثين ، وعلى لسانٍ محمدٍ ، جردٌ ، مردٌ ، محمد ، .

قُلْتُ : وهذا حديثٌ منكرٌ ، ورَوَّادُ بْنُ الجَرَّاحِ كَانَ اختلط وتغير فوقعت مناكيرٌ كثيرة في روايتن ، منها هذا لمخالفته أصحاب الأوزاعي الأثبات ، كعمر ابن عبد الواحد ، والوليد بن مسلم .

وأما محمود بن حالد ، فإنه لم يتفرد به أيضاً ، بل تابعه عباس بن الوليد ابن صبح الخلال ، كما فى رواية المصنف هنا ، وهو صدوق كما قال الحافظ فى ( التقريب ) .

٦٥ - إسنادُهُ حسنٌ إن شَاء الله .

أخرجه الترمذيُّ (٢٥٢٥) ، وابن حبان (٢٦٢٤) ، والخطيب (١٠٨/٥) من طريق أبى سعيد الأشج ، عبد الله بن سعيد ، حدثنا زياد بن الحسن ... بإسناد المصنف سواء ..

قال الترمذي:

القزاز ، عن أبيه ، عن جده ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله عليك :

« مَا فَي الجَنَّةِ مِنْ شَجَرَةٍ ، إِلَّا سَاقُهَا مِنْ ذَهَبٍ » .

٦٦ - حدثنا عيسي بن حماد، أخبرنا الليث، عن سعيد بن أبي سعيد

( حديث حسنٌ غريبٌ ) .

قُلْتُ : زياد بن الحسن ، وثقه ابن حبان ، وقال الدارقطنيُّ : ﴿ لَا بِأُسِّ به ، ولا يحتجُّ به ، وأبوه وجده ثقتان ،

أما أبو حاتم فقال: « منكر الحديث »

ولخص الحافظ حاله بقوله: « صدوق يخطيء »

ولم أر من تابعه ، فأرجو أن يُحسن حديثه . والله أعلم .

٦٦ - إِمْنْنَادُهُ صحيحٌ.

وللحديث طرق عن أبي هريرة رضي الله عنه .

۱ – همام بن منبه عنه .

أخرجه عبد الرزاق (۲۰۸۷۷) ، والبغوى في دشرح السُّنة، (۲۰۷/۱٥) ٢ – عبد الرحمن بن أبي عمرة ، عنه .

أخرجه البخاريُّ (٣١٩/٦– ٣٢٠ فتح) ، وأحمد (٤٨٢/٢) .

٣ – أبو سعيد المقبري ، عنه .

آخرجه مسلم (۲۸۲٦)، والترمذی (۲۰۲۳) وقال: د حدیث

٤ - أبو سلمة ، عنه .

آخرجه ابن ماجة (٤٣٣٥) ، والدارميُّ (٢٤٤/٢) ، وأحمد (٤٣٨/٢) من طريق محمد بن عمرو ، حدثني أبو سلمة ..

و سنده حسن .

المقبرى ، عن أبيه ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله عَلَيْظُة قال : « إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة سنة » .

= ٥ - أبو يونس، وعنه ..

أخرجه أحمد (٤٠٤/٢) من طريق ابن لهيعة ، عن أبى يونس وسنده حسن في الشواهد .

٦ – الأعرج ، عنه .

أخرجه البخاريُّ (۲۲۷/۸ فتح)، ومسلم (۲۸۲۱)، والحمیدی (۱۱۳۱).

٧ – أبو الضحاك ، عنه .

أخرجه الدارمي (٢٤٤/٢)، وأحمد (٢٥٥/٢، ٤٦٢)، والطيالسيُّ (٢٥٤٧) من طريق شعبة، ثنا أبو الضحاك .. وسنده صحيحٌ.

۸ – محمد بن زیاد ، عنه .

أخرجه أحمد (٤٦٩/٢) من طريق حماد ، عن محمد بن زياد وسنده صحيح ٩ - الزهرى ، عمن سمع من أبى هريرة ..

أخرجه الحميدى (١١٨٠) ويظهر أن الواسطة سعيد بن المسيب أو أبو سلمة . وفي آخر الحديث زيادة ، أتت موصولة عن أحدهما .

وفی الباب عن أنس ، وأبی سعید الخدری ، وسهل بن سعد .

أولاً : حديث أنس رضي الله عنه ..

أخرجه عبد الرزاق (٢٠٨٧٦) ، وأحمد (١٣٥/٣) ، عن معمر . والبخاريُّ (١٩٥/٦) تتح) ، وأحمد (٢٣٤/٣) عن سعيد بن أبي عروبة ، وأحمد (١٠٠/٣) ، عن سليم بن حيان ، وأحمد (١٠٠/٣) ، عن سليم بن حيان ، وأحمد (٢٠/٣) ، عن شيبان ، جميعهم ، عن قتادة ، ثنا أنس فذكره مرفوعاً .

ثانياً : حديث أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه .

أخرجه البخارئُ (٤١٦/١١ – فتح)، ومسلم (٢٨٢٨) من طريق أبى=

## ٦٧ – حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو

=حازم ، عن النعمان بن أبي عياش الزرق ، عن أبي سَعيد مرفوعاً : « إن في الجنة لشجرة ، يسير الراكب الجواد ، أو المضمر السريع ، مائة عام وما يقطعها » .

وأخرجه الترمذيُّ (٢٥٢٤) من طريق شيبان ، عن فراس ، عن عطية ، عن أبى سعيد مرفوعاً : « فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام ولا يقطعها ، وقال : ذلك الظل الممدود » .

قال الترمذيُّ :

( حَدَيْثُ حَسَنٌ غَرِيبٌ ) .

قَلْتُ : وعطية هو العوفي ، وفيه مقال . وحديثه حسنٌ في الشواهد والمتابعات .

رابعاً : حديث سهل بن سعد رضي الله عنه .

آخرجه البخارئ (۱۱/٥/۱۱ – فتح) ، ومسلم (۲۸۲۷) ، والطبراني في «الكبير» (۲۸۲۷)، عن سهل بن سعد مرفوعاً به ٪

٧٧ – إِسْبَادُهُ ضعيفٌ .. والحَدِيْثُ صَحِيْحٌ ..

أخرجه ابن حبان (۲٦۲٥) وابن جرير (۱۰۱/۱۳) من طريق ابن وهب ، بإسناد المصنف سواء . وبلفظه .

وتابعه ابن لهيعة ، ثنا دراج أبو السمح به .

أخرجه أحمد (٧١/٣) ثنا حسن ، قال : سمعت ابن لهيعة به وفي أوله :

( .. أن رجلاً قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن رآك ،

وآمن بك . قال : طوبى لمن رآنى ، وآمن بى . ثم طوبى ، ثم طوبى ، ثم طوبى لمن

آمن بى ولم يرنى . قال له رجل ، وماطوبى يارسول الله ؟ قال : شجرة في

الجنة . الخر .

ابن الحارث ، أن دراجا أبا السمج حدثه ، عن أبى الهيثم ، عن أبى سعيد الخدرى قال : قال رجلٌ : يا رسول الله ، ما طوبي ؟، قال :

= وأخرجه أبو يعلى (١٣٧٤) ، حدثنا زهير ، ثنا الحسن بن موسى ، ثنا ابن له معة به ..

والشطر الأول من الحديث صحيحٌ ، ومرت له شواهد في الحديث للماضي .. وأما الشطر الثاني فله شواهد عن جابر بن عبد الله ، وعبد الله ابن عمرو ، رضي الله عنهم .

أولاً : حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما .

أُخرجه أبو يعلى ، والبزار (١٩٦/٤) ، والطبراني في « الأوسط » ، وفي « الصغير » (٤٧/١) من طريق إسماعيل بن مجالد ؛ حدثني أبي ؛ عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله أن أعرابياً قال : يا رسول الله ، أرأيت ثياباً في الجنة نعملها بأيدينا ، قال : فضحك القوم ، فقال النبي عَلِيليًّه : مم تضحكون من جاهل يسأل علماً ؟ لا يا أعرابي ، ولكنها تشقق عنها ثمار الجنة » .

قال الطبرانيُّ :

« لم يروه عن مجالد إلا ابنه إسماعيل ، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإسناد». وكذا قال البزار :

قُلْتُ : أما مجالد ، فهو ابن سعید ، ولیس بالقوی ، تکلموا فیه کثیراً . وابنه إسماعیل حیرٌ منه ، وهو صدوق لا بأس به .

ثانياً : حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما .

أخرجه أحمد (۲۰۳/۲، ۲۲۵)، والطيالسيُّ (۲۲۷۷) والبزار (۱۹۲/۶ – ۱۹۷) والبخاری فی « التاریخ الکبیر » (۱۱۲/۱۲) من طریق حنان ابن خارجة، عن عبد الله بن عمرو فذكر حدیثاً طویلاً وفیه:

« ... ثم قام رجل فقال يارسول الله ، أرأيت ثياب أهل الجنة ، أتُنْسجُ نسجاً، أم تشقق من ثمر الجنة، قال: فكأن القوم تعجبوا من مسألة الأعرابي !=

« شجرة فى الجنة مسيرة مائة سنة ، ثياب أهل الجنة تخرج من أكامها » .

حدثنا أحمد بن سنان ، وإسحق بن وهب ، قالا : حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا حماد بن سلمة ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن أبى هريرة ، أن النبى عَلَيْكُ قال : « إن فى الجنة قصرًا من لؤلؤة ليس فيها صدع ، ولا وهن ، أعده الله لخليله إبراهيم عليه السلام نزلا » .

= فقال: ما تعجبون من جاهل يسأل عالماً؟ قال: فسكت هينهة ، ثم قال: أين السائل عن ثياب أهل الجنة ؟ قال: أنا قال: لا ، بل تُشقق من ثمر الجنة » . وقد روى أبو داود (٢٥١٩) ، والحاكم (٨٥/٢ - ٨٦) طرفاً منه وحنان ابن خارجة ، قال ابن القطان: « مجهول الحال » .

وقال الحافظ : « مقبول »

يعنى عن المتابعة ، وقد توبع على محل الشاهد .

فحديثه حسنٌ .

وبه يصحُّ الحديث ، والحمد لله على التوفيق .

٦٨ – إسْنَادُهُ ضعيفٌ ...

أخرجه ابن أبى الدنيا – كما فى « حادى الأرواح » (١٤١) –، والبزار (١٠٢/٣) ، والطبرانى فى « الأوسط » – كما فى « المجمع » (٢٠١/٨) – من طريق حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن أبى هريرة .

قال الهيثمي :

« رجاله رجال الصحيح »

١٩٠ - حدثنا محمد بن المصفى ، حدثنا محمد بن المبارك ، حدثنا يحيى بن حمزة ، حدثنى ثور بن يزيد ، حدثنى حبيب بن عُبيْدٍ ، عن عتبة بن عبد السلمى قال : كنت جالسًا مع رسول الله عَيْنَاكُ ، فجاء أعرابي ، فقال : يا رسول الله ، أسمعك تذكر فى الجنة شجرة ، لا أعلم شجرة أكثر شوكا منها - يعنى الطلح - فقال رسول الله عَيْنَاكُ : « إن الله يعلى مكان كل شوكةٍ منها ثمرة ، مثل خوصة التيس الملهود - يعنى الخصى - فيها سبعون لونًا من الطعام ، لا يُشْبِهُ لونٌ آخرٌ » .

قال العجلي:

« كان في حديث عكرمة ربما وصل الشيء »

وكذا قال ابن معين ، ويعقوب ، وقال النسائى : «كان يلقن فيتلقن » ويظهر أن حماد بن سلمة لم يسمع منه قديماً ، فيكون حديثه ضعيفاً والله أعلم .

٦٩ - إسنادُهُ صحيحٌ ...

أخرجه الطبراني ، وعنه أبو نعيم في (الحلية) (١٠٣/٦) ، ثنا أبو زرعة الدمشقى ، ثنا أبو مسهر ، ثنا يحيى بن حمزة ، عن ثور بن يزيد ، عن حبيب ابن عبيد ، عن عتبة بن عبد السلمى ... فذكره .

قال أبو نعيم :

« رواه عبد الله بن المبارك ، عن يحيى بن حمزة مثله » .

وقال الهيثمي في ﴿ المجمعِ ﴾ (٤١٤/١٠ ) :

« رواه الطبراني ، ورجاله رجال الصحيح » .

وعزاه الشوكاني في «فتح القدير» (٥/٥٥) لابن مردويه .

(م ٧ - البعث والنشور)

<sup>=</sup> قُلْتُ : نعم ، وسماك بن حرب ، وثقه غير واحد ، ولكنهم ضعّفوه فى روايته عن عكرمة خاصته .

• ٧ - حدثنا إسحق بن شاهين ، حدثنا خالد ، عن الجريرى ، عن حكيم بن معاوية ، عن أبيه قال : قال رسول الله عليه عليه : « في الجنة بحر الماء ، وبحر اللبن ، وبحر الخمر ، وبحر العسل ، ثم تتفجر الأنهار » . بحر الماء ، وحدثنا عمرو بن عثمان ، حدثنا أبي ، عن محمد بن مهاجر ،

٧٠ - إسنادُهُ صحيحٌ ..

أخرجه الترمذيُّ (۲۵۷۱)، والدارمی (۲۶۳/۲)، وأحمد (۵/۵)، وابن حبان (۲۲۲۳)، وأبو نعیم فی «الحلیة» (۲۰۶/۳ – ۲۰۰) من طریق الجریری، عن حکیم بن معاویة، عن أبیه .. فذکره .

وعزاه السيوطى في «الدر» (٩/٦) لابن المنذر ، وابن مردويه ، والبيهقى في « البعث والنشور » .

قال الترمذيُّ :

« حسنٌ صحيحٌ » .

٧١ - إِسْنَادُهُ ضعيفٌ ..

أخرجه ابن ماجة (٤٣٣٢) ، وابن حبان (٢٦٢٠) ، والبزار ، وابنُ أبي الدنيا في « صفة الجنة » ، وَالبيهقي في « البعث والنشور » ، كا في « الترغيب » (٢٥٣/٤) ، وابن أبي حاتم ، وابن مردويه ، وأبو الشيخ في « العظمة » - كا في «الدر المنثور» (٣٦/١) -، كلهم من طريق محمد بن مهاجر ، عن الضحاك المعافري ، عن سليمان بن موسى ، به .

قال البزار :

« لا نعلم من رواه عن النبى عَلَيْكُ إلا أسامة بن زيد ، ولا نعلم له طريقاً عن أسامة إلا هذا الرجل: محمد أسامة إلا هذا الرجل: محمد ابن مهاجر ».

وقال البوصيرى في ﴿ الزوائد ﴾ (٣/٣٢٥) :

عن الضحاك المعافرى ، عن سليمان بن موسى ، حدثنى كريب ، أنه سمع أسامة بن زيد يقول : قال رسول الله عَلَيْكَيْم : « ألا هل مشمر للجنة ؟ فإن الجنة لا خطر لها ، هى – ورب الكعبة – نور يتلألأ ، وريحانه تهتز ، وقصر مشيد ، ونهر مطرد ، وثمرة نضجة ، وزوجة حسناء جميلة ، وحلل كثيرة ، ومقام فى أبد ، فى دار سليمة ، وفاكهة خضرة ، وحبرة ونعمة ، فى محلة عالية بهية » ، قالوا : نعم يا رسول الله ، نحن المشمرون لها .

قال : « قولوا إن شاء الله » .

٧٢ – حدثنا كثير بن عبيد، حدثنا المعافى بن عمران، عن

<sup>= (</sup> هذا إسنادٌ فيه مقالٌ ، والضحاك المعافرى ذكره ابن حبان في « الثقات » ، وقال الذهبي في « طبقات التهذيب » : « مجهول » . وسليمان ابن موسي الأموى مختلف فيه . وباقي الإسناد رجاله ثقات » .

قُلْتُ : وقد اختلف في إسناده .

فرواه ابن أبى الدنيا أيضاً ، وأبو يعلى فى « مسنده » من طريق محمد ابن مهاجر ، عن سليمان بن موسى . ولم يذكر الضحاك . كذا فى زوائد البوصيرى .

والحديث عزاه الحافظ العراق في «المغنى» (١/٤٥) لابن ماجة ، وابن حبان ولم يتكلم عليه بشيء .!!

٧٢ - إَسْنَادُهُ صَحِيْحٌ ...

أخرجه البخاريُّ (۲۱۱/۱ – فتح)، ومسلمٌ (۲۸۳۰)، والدراميُّ (۲۲۲/۲)، وأحمد (۳٤٠/۵)، والطبرانيُّ في « الكبير » (۷۲۲) (۵۸۷۸) (۹۹۰) (۹۹۸)، من طرق عن أبي حازم، عن سهل بن سعد به.

عبد العزيز بن أبى حازم ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة ، كما يتراءون الكوكب الدرى في الأفق الشرق والغربي » .

٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدٌ ؛ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي

٧٣ - إسْنَادُهُ ضعيفٌ ، وهو حديثٌ حسنٌ ..

أخرجه الطبرانى فى « الكبير » (ج٦/رقم ٥٧٧٦) ، وابن حبان (٢٦٤٠) من طريق أيوب بن سويد ، ثنا مالك بإسناد المصنف سواء .

قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيف . وأيوبُ بنُ سويد تكلم فيه غير واحدٍ .

فتركه ابن المبارك ، وضعّفه أحمد ، ولينه أبو حاتم ، وقال النسائى : « ليس بثقة » ، واتقى ابنُ حبان ماكان من رواية أبنه عنه ، والواقع أنه وقعت عنده مناكير من غير رواية ابنه . واتهمه ابن معين بسرقة الأحاديث .

ولكنه توبع ..

فأخرجه الطبراني في « الكبير » (٥٧٦٢) ، وابن حبان (٢٦٤١) من طريق بشر بن المفضل ، عن عبد الرحمن بن إسحق ، عن أبي حازم ، عن سهل ابن سعد ، بنحوه .

وعبد الرحمٰن بن إسحق ، تكلم فيه بكلام يسير ، وهو صدوق كما قال الحافظ . فالإسناد حسنٌ ، والحمد لله .

قال الحافظ في «الفتح» (٣٢٧/٦) عن رواية أيوب بن سويد : « وقد رواه أيوب بن سويد ، عن مالك ، فقال : عن أبي حازم عن سهل بن سعد ، ذكره الدارقطني في « الغرائب » وقال : إنه وهم فيه . قلت - يعني الحافظ - : ولكنه له أصل من حديث سهل بن سعد عند مسلم . ويأتي أيضاً في باب « صفة أهل الجنة والنار » وفي « الرقاق » من حديث سهل أيضاً ، لكنه مختصر عن الشيخين » أه .

دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ المُرَادِيُّ ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ بْنُ سُعَدٍ سُويْدٍ ، حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَس ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَهْلَ السَّاعِدِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنَّ أَهْلَ السَّرِقِ فَوْقَهُمْ ، كَمَا يَتَرَاعَوْنَ الكَوْكَبَ الدُّرِّيُ الغَابِرَ فِي الْأُنْقِ مِنَ المَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ، لِتَفَاصُلِ مَا بَيْنَهُمَا » . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، تِلْكَ مَنَاذِلُ الأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ ؟

قَالَ : « بَلَى ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ ، رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ ، وَصَـَّدُّقُوا المُرْسَلِيْنَ » .

٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ المُنْذِرِ الطَّرِيقِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ،

أخرجه الترمذي (١٩٨٤)، وأبو يعلى (٤٢٨، ٤٣٨)، وعبد الله ابن أحمد في « زوائد المسند» (١٥٦/١)، وابن السنني في « اليوم والليلة » (٣٢٠) من طرق عن عبد الرحمن بن إسحق ، عن النعمان بن سعد ، عن على ... قال الترمذي :

« هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمٰن بن إسحق ، وهو وقد تكلم بعض أهل الحديث في عبد الرحمٰن بن إسحق هذا من قبل حفظه . وهو كوفي .. وعبد الرحمٰن بن إسحق القرشي مدنى ، وهو أثبت من هذا وكلاهما كانا في عصر واحدٍ. » أه. .

قُلْتُ : يشير الحافظ إلى الحديث الذي خرجناه في الحديث الماضي ، والله أعلم .

٧٤ - إسْنَادُهُ ضعيفٌ .. والحديثُ صحيحٌ . (عار من الله

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ إِسْحَقَ ، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضْيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَىٰ ظُهُورُهَا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : « إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَغُرَفًا يُرَىٰ ظُهُورُهَا

وقال الحافظ العراق في « المغنى » (١٩٧/٢) .

« ضعیف » .

وللحديث شواهد عن أبى مالك الأشجعي ، وبريدة بن الحصيب ، وعبد الله بن عمرو بن العاص ، وعبد الله بن عمر ، رضى الله عنهم .

أولا: حديث أبي مالك الأشجعي ، رضي الله عنه .

أخرجه عبد الرازق في « المصنف » (٢٠٨٨٣) ، وعنه أحمد (٣٤٣/٥) . والطبرانيُّ في «الكبير» (ج٣/رقم ٣٤٦٦) ، وابن حبان (٦٤١) ، والبيهقيُّ (٤٠٠/٣ – ٢٠١) ، وفي « شعب الإيمان » – كما في «الدر المنثور » (٢٠٠/٤) من طريق معمر ، عن (١٨٢/١) –، والبغويُّ في « شرح السُّنة » (٤٠/٤ – ٤١) من طريق معمر ، عن يحيى أبي كثير ، عن ابن معانق – أو أبي معانق – عن أبي مالك الأشجعي . فذكره ..

قُلْتُ : وهذا سندٌ حسنٌ في الشواهد .

وابن معانق ، هو عبد الله بن معانق وثقه العجلى ، وابن حبان ولكن قال الدارقطنيُّ : « لا شيء ، مجهولٌ » . والدارقطنيُّ أثبت في رأيناً .

وله طريق آخر عِن عبد الله بن معانق .

أخرجه ابن أبى حاتم - كما في «ابن كثير» (٢٩٩/٦ - ٣٠٠) ، والطبرانيُّ في « الكبير » (٣٤٦٦) من طريق الوليد بن مسلم ، ثنا معاوية بن سلام ، عن أخيه زيد بن سلام ، عن جده أبى سلام الأسود ، حدثني أبو معانق الأشعري ، عن أبى مالك به ..

قال الهيثمي في « المجمع » (٢٥٤/٢) :

« رجاله ثقات » .

## مِنْ بُطُونِهَا ، وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا » . فَقَامَ أَعْرَابِي ، فَقَالَ :

= ثانياً: حديث بريدة بن الحصيب ، رضى الله عنه .

أخرجه الطبراني في «الأوسط»، وأبو نعيم في « الحلية » (٢٠٥/٦) من طريق إسماعيل بن سيف، ثنا عون بن عمرو القيسي، عن الجريرى، عن عبد الله ابن بريدة، عن أبيه مرفوعاً: « إن في الجنة غرفاً، يُرى ظاهرها من باطنها، وبواطنها من ظواهرها، أعدها الله للمتحابين فيه، المتزاورين فيه، المتباذلين فيه».

قال الهيثمي في « المجمع » (۲۷۸/۱۰) :

« فيه إسماعيل بن سيف ، وهو ضعيف »!!

قُلْتُ : قصر الهيثميَّ رحمه الله تعالى ، فإن عوناً هذا قال فيه ابن معين : <u>« لا شيء »</u> . وقال البخارى : « منكر الحديث ، مجهول » والجريرى ، وهو سعيد ابن إياس ، كان اختلط . فالسند ضعيف جدًّا .

وإنما ذكرتُ هذا الحديث لأجل طرفه الأول ، وإلا فالطرف الثانى ليس فيه محل الشاهد . والله أعلم .

ثالثاً : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما .

أخرجه الحاكم ( ۸۰/۱، ۳۲۱) من طريق ابن وهب ، حدثني ، محتلى ، عن أبي عبد الرحمٰن الحبلي ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً فذكره .

قال الحاكم في الموضع الأول:

« صحيحٌ على شرط الشيخين ، فقد احتجا جميعاً بحيى وهو أبو عبد الرحمٰن المذحجي صاحب سليمان بن عبعلللك ويقال مولاه » ووافقه الذهبي !!

وقال في الموضع الثاني :

« صحيحٌ على شرط مسلم ، ولم يخرجاه » ووافقه الذهبيُّ (!!) قُلْتُ : كذا وافقه الذهبي في كلا الموضعين ، وهو عجب !! وليس الحديث على شرط واحدٍ منهما ..

وتيش الحديث على تترك والحوا شهد .. وحيى بن عبد الله المعافري ما أخرجا له شيئاً، وتكلم فيه أحمد والبخاريُّ= يَارَسُولَ اللَّهِ: لِمَنْ هِنَ ؟! قَالَ: « هِنَ لِمَنْ طَيَّبَ الكَلَامَ ، وَأَطْعَمَ الطُّعَامَ ، وَأَطْعَمَ الطُّعَامَ ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ » .

٧٥ – حدثنا كثير بن عبيد ، حدثنا ابن أبي فديك ، عن ابن أبي

= والنسائى ، وهو صدوقٌ إن شاء الله ، وله مناكير وأبو عبد الرحمٰن الحبلى ، اسمه عبد الله بن يزيد المعافرى ، ما احتج به البخارى فى « الصحيح » .

ولكنه حديث حسنٌ . والحمد لله .

رابعاً : حديث ابن عمرٍ ، رضى الله عنهما ..

أخرجه الشجرى فى «الأمالى» (٢/٣٦) من طريق بقية بن الوليد ، حدثنا محمد بن أبى جميع – (كذا!!) ، عن نافع ، عن ابن عمر فذكره مرفوعاً ..

قُلْتُ : كذا وقع فى النسخة المطبوعة : «محمد بن أبى جميع» وهذا خطأ ، وصوابه عندى : «محمد بن أبى جميلة» . فترجمه ابن أبى حاتم فى « الجرح والتعديل » (٢٢٤/٢/٣) وقال : «محمد بن أبى جميلة ، روى عن نافع ، روى عنه بقية . سألت أبى عنه فقال : « هو مجهولٌ » .

ووقع في ﴿ الميزانِ ﴾ (٣/٣) :

« محمد بن أبي جميلة ، عن نافع – مجهولان »

وأظنه سبق قلم ، وإلا فنافع مشهور كالشمس ، والله أعلم .

وبالجملة : فالحديث صحيحٌ . والله المستعان .

٧٥ - فى هذا الإسناد خطأ فيما أتصور ، فى شيخ ابن أبى ذئب ولكنى لم
 أستطع تقويمه .

ثم وقفت على صوابه والحمد لله .

فأخرجه البخاريُّ في «الكبير» (١٦/١/٤)، ودُحَيْمٍ - كما عند «ابن كثير» (١٦/٨) - من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن عون =

ذئبٍ ، عن عون بن عبد الله بن رافع ، عن ابن لأنس بن مالك ، عن أنس بن مالك ، عن أنس بن مالك ويالله عَلَيْكُ :

= ابن الخطاب بن عبد الله بن رافع ، عن ابن لأنس بن مالك ، عن أنس . فذكره .

وعون بن الخطاب هذا ، ترجمه ابن أبى حاتم (٣٨٦/١/٣) وقال : « عمر ابن الخطاب .. عن ابن لأنس بن مالك ، روى عنه ابن أبى ذئب حديث أنس . سمعت أبى يقول ذلك . »

ولكن قال البخاريُّ :

« وقال إسماعيل ، حدثنى أحي ، عن ابن أبى ذئب ، عن عبد الله بن رافع، عن أنس ، عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم . وقال ادم ، نا ابن أبى ذئب عمن سمع أنسِ بن مالك قوله » أهـ .

قُلْتُ: فالبخاريُّ يشير بذلك إلى اختلاف الرواة على ابن أبي ذبي في إسناده.

وقد رواه أبو يعلى فى « مسنده » – كما عند « ابن كثير » (١٢/٨) –: حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا إسماعيل بن عمر ، حَدثنا ابن أبى ذئبٍ ، عن فلان ابن عبد الله بن رافع ، عن بعض ولدُ أنس بن مالك ، عن أنس ..

قال الجافظ ابن كثير :

« إسماعيل بن عمر هذا هو أبو المنذر الواسطى أحد الثقات الأثبات » وقد أشار إلى رواية أبى يعلى ، الحافظ فى « المطالب العالية » (٤٠٢/٤) : ونقل المحقق قول البوصيرى :

« رواه أبو يعلى بسندٍ فيه راوٍ لم يُسم » .

قُلْتُ : ولعل أرجح الوجوه هو الوجه الأول ، ويعضده هذا الوجه الأخير الذى رواه أبو يعلى ، ولكن عون بن الخطاب مجهول الحال ، بل العين فيما يظهر من كلام ابن أبى حاتم عن والده .

ولكن له طرق عن أنس ، أشار إليها الحفاظ وقووا الحديث بها . قال الحافظ المنذرى في « الترغيب » (٢٢٦/٤) :

﴿ إِنَّ الْحُوارِ فِي الْجِنَةَ يَتَغَنِينَ ، يَقُلْنَ : نحن الْحُورِ الْحُسَانَ ، خُبِيَّنَ لَأُرُواجٍ كُرَامٍ ﴾ . •

٧٦ - حدثنا الحسن بن عرفة ، حدثنا إسماعيل بن عياش

« رواه ابن أبى الدنيا ، والطبرانى ، وإسناده مقارب ، ورواه البيهقى عن
 ابن لأنس بن مالك ، لم يسمه ، عن أنس »

وتلفقه البوصيري في « إتحاف السادة المهرة » .

وقال الهيثمي في « المجمع » (٤١٩/١٠) :

« رواه الطبرانى فى « الأوسط » ، ورجاله وثقوا » .

وقال الحافظ العراقي في « المغنى » (١/٤) :

« أخرجه الطبرانى فى « الأوسط » ، وفيه الحسن بن داود بن المنكدر ، قال البخارى : يتكلمون فيه . وقال ابن عدى : أرجو أنه لا بأس به » .

وصحَّحه شيخنا الألباني في « صحيح الجامع » (١٥٩٨) .

٧٦ - إِسْنَادُهُ صحيحٌ.

أخرجه الترمذيُّ (٣٣٨/٤– تحفة) ، وابن ماجة (٦٢١/١) ، وأحمد (٢٤٢/٥) ، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٢٠/٥) من طريق إسماعيل بن عياش ، بإسناده سواء ..

قال الترمذيُّ :

« هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه . ورواية إسماعيل ابن عياش عن الشاميين أصلح ، وله عن أهل الحجاز ، وأهل العراق مناكير » وفي « علل الحديث » (٢٠/١) لابن أبي حاتم :

« قال أبو زرعة : لم يرو هذا الحديث عن بحير ، إلا سماعيل »

قُلْتُ : ولا ضير فى ذلك ، فبحير بن سعد شيخ إسماعيل بن عياش فيه شاميٌ حمصى ، فحديثه صحيحٌ عنه .

الحمصي ، عن بحير بن سعيد الكلاعي ، عن حالد بن معدان ، عن كثير بن مرة الحضرمي ، عن معاذ بن جبل ، عن النبي عَلَيْسَةٍ قال :

« لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا ، إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه – قاتلك الله – فإنما هو عندك دخيلٌ ، يوشك أن يفارك إلينا » .

٧٧ - حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا ابن وهب ، حدثنا عمرو بن الحارث ، أن دراجًا أبا السمح حدثه ، عن أبى الهيثم ، عن أبى سعيد الحدرى ، عن رسول الله عَيِّلِيَّهُ قال : « إن أدنى أهل الجنة منزلة ، الذى له ثمانون ألف خادم ، واثنتان وسبعون زوجة ، ويُنْصَبُ له قَبُّةٌ من لؤلؤ ، وزبرجد ، وياقوت ، كما بين الجابية إلى صنعاء » .

<sup>=</sup> قال البخارى:

<sup>«</sup> إذا حدث إسماعيل عن أهل بلده فصحيح » . وهذا منها . والله أعلم . ٧٧ – إسْنَادُهُ ضعيفٌ .

أخرجه الترمذيُّ (٢٥٦٢) ، وابن حبان (٢٦٣٨) ، ونعيم بن حماد في « زوائد الزهد » (٤٢٢) من طريق عمرو بن الحارث عن دراج به وتابعه ابن لهيعة ، عن دراج ..

أخرجه أحمد (٧٦/٣) ، وأبو يعلى (١٤٠٤)

قُلْتُ : وهذا سندٌ ضعيف ، من أجل رواية دراج ، عن ابن الهيثم فقد تكلم فيها ابن معين وأبو داود وغيرهما .

ولذا قال الترمذي :

<sup>«</sup> هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين »

٧٨ - حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو ابن الحارث ، أن دَرَّاجًا أبا السمح حدثه عن ابن الهيثم ، عن أبي سعيد قال : قال رسول الله عَلِيْكُ : « من مات من أهل الجنة من صغير ، أو كبير ، يردُّون بني ثلاثين سنة في الجنة ، لا يزيدون عليها أبدًا ، وكذلك أهل النار » .

٧٩ – حدثنا حماد بن الحسن ، حدثنا سيار ، حدثنا جعفر ، عن

= قُلْتُ : لم يتفرد به رشدين ، بل تابعه ابن وهب متابعة تامة ، وحسن ابن موسى الأشيب متابعة ناقصة . والله أعلم .

٧٨ - إِسْنَادُهُ ضعيفٌ ..

أحرجه الترمذى (٢٥٦٢)، ونُعيم فى « زوائد الزهد» (٤٢٢) من طريق رشدين، حدثنى عمر بن الحارث به .

قال الترمذيُّ :

« حديث غريبة لا نعرفه إلا من حديث رشدين »

قُلْتُ : لم يتفرد به رشدين ، بل تابعه ابن وهب كما عند المصنف هنا . والآفة من دراج كما تقدم في الحديث السابق . والله أعلم ..

وعزاه الحافظ في «المطالب العالية» (٥٨٦٤) لأبي يعلى ، ونقل محققه عن البُوصيريُّ في « اتحاف السادة المهرة » قوله :

« رواه أبو يعلى وفيه ابن لهيعة » .

٧٩ - إِسْنَادُهُ ضعيفٌ ، وهو حديثٌ صحيحٌ ..

أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (٢٢٦) ، والبزار (١٩٩/٤)، والطبراني في «الكبير» (ج٦/رقم ٥٥١٢) من طريق حماد بن الحسين بن عنبسة، ثنا سيار= مالك بن دينار ، عن شهر بن حوشب ، عن سعيد بن عامر بن حذيم ، قال : سمعت رسول الله عليها يقول :

« لو أن امرأة من نساء أهل الجنة أشرقت على الأرض ، لملأت الأرض ريح مسكٍ ، ولأذهبت ضوء الشمس والقمر ، وإنى والله ما كنت أختارك عليهن . ودفع يده في صدرها . يعنى امرأته » .

=ابن حاتم ، ثنا جعفر بن سليمان والحارث بن نبهان عن مالك بن دينار ، من شهر بن حوشب عن سعيد بن عامر .

قال البزار :

« لا نعلم روى سعيد بن عامر عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم غير هذا الحديث ، وآخر » .

قال الحافظ الهيثمي في « المجمع » (٤١٧/١٠):

« رواه الطبرانيُّ مطوّلًا ، ورواه البزار باختصار كثير ، وفيهما الحسن ابن عنبسة الوراق ، ولم أعرفه . وبقية رجاله ثقات ، وفي بعضهم ضعف »

قُلْتُ : كذا قال الهيثمي رحمه الله ، وليس في الإسناد الحسن هذا ، إنما فيه حماد بن الحسن ، فلعل نظره انتقل . وحماد هذا ثقة مشهور . والله أعلم .

ولكن سيار بن حاتم ، متكلم فيه .. وكذا شهر بن حوشب ضعيف قال المنذري في « الترغيب » (٢٦٣/٤) :

« رواه الطبرانيُّ والبزار وإسناده حسنٌ في المتابعات » .

وأخرجه الطبرانيُّ (ج٦/رقم ٥٥١١) وعنه أبو نعيم في « الحلية » ( ٢٤٦/ ٢٤٧ - ٢٤٦/ ) من طريق أبي معاوية ، عن موسى الصغير ، عن عبد الرحمن بن سابط ، عن سعيد بن عامر بن حزيم قال : بلغ عمر أنه لا يدخر في بيته من الحاجة ... فذكر كلاماً وفي آخره مرفوعاً : « لو أن حوراً أطلعت اصبعاً من=

٨٠ حدثنا سليمان بن داود ، حدثنا ابن وهب ، أخبرنا عمرو
 ابن الحارث ، أن دَرَّاجًا أبا السمح حدثه ، عن أبى الهيثم ، عن أبى سعيد

=أصابعها لوجد ريحُها كلُّ ذى روح ، فأنا أدعهن . لكن والله لأنتن أحق أن أدعكن لهن ، منهن لكُنَّ » .

قال الهيثمي (١٢٤/٣) :

« رجاله ثقات »

قُلْتُ : ولكن عبد الرحمٰن بن سابط لم يدرك سعيد بن عامر ، فقد مات هذا قديماً سنة عشرين ، في خلافة عمر ، وقد نصَّ على ذلك المزيَّ وغيره . والله أعلم .

لكن يشهد للحديث ما أخرجه الترمذيُّ (١٦٥١) من طريق إسماعيل ابن جعفر ، عن حميد الطويل ، عن أنس مرفوعاً : لعذوة في سبيل الله ، أو روحة خبرٌ من الدنيا وما فيها ، ولقاب قوس أحدكم في موضع يده في الجنة خيرٌ من الدنيا وما فيها ، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة أطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما ، ولملأت ما بينهما ريحاً ، ولنصيفها على رأسها خيرٌ من الدنيا وما فيها » .
قال الترمذيُ :

« حديثٌ صحيحٌ » .

وأخرجه البخاريُّ (١٥/٦ - فتح)، وأحمد (١٤/٣) من طريق حميد الطويل عن أنس به ..

٨٠ - إسْنَادُهُ ضعيفٌ ...

أخرجه أحمد (۷۰/۳)، وأبو يعلى (۱۳۸٦/٥۲٥/۲)، وابن حبان (٦٢٣١) من طريق درّاج بإسناده سواء .

قال الحافظ الهيثمي (٤١٩/١٠):

« إسنادُهُ حسنٌ »!!

الحدرى قال: قال رسول الله عَلَيْكُهُ: « إن الرجل في الجنة ليتكيء سبعين سنة قبل أن يتحول ، ثم تأتيه امرأة فتضرب على منكبيه ، فينظر وجهه في خدها ، أصفى من المرآة ، وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء مابين المشرق والمغرب ، فتسلم عليه ، فيرد السلام ، ويسألها : من أنت ؟ فتقول : أنا المزيد . وإنه ليكون عليها سبعون ثوبًا ، أدناه مثل النعمان عن طوبى ، فينفذها بصره ، حتى يرى فح ساقها من وراء ذلك . وإن عليهن التيجان ، وإن أدنى لؤلؤة فيها لتضيء ما بين المشرق والمغرب : عليهن التيجان ، وإن أدنى لؤلؤة فيها لتضيء ما بين المشرق والمغرب : هال رجلٌ : يا رسول الله ، وما طوبى ؟ قال : « شجرة في الجنة » .

وكتبه **الحوينى السلفى** الرياض ١٤٠٦/٦/١٣ هـ

<sup>=</sup> قُلْتُ : لا ، وقد سبق ذكر المانع . إلا أن يريد الهيثمي أن إسناده حسنٌ في الشواهد ، فذاك . والله أعلم .

وبهذ الحديث ينتهى تعليقنا على كتاب « البعث والنشور » للحافظ أبى بكر ابن أبى داود السجستانى رحمهما الله تعالى ، وهى تعليقات من رأس القلم قصدت بها خدمة الكتاب ، بتعريف قارئة درجة كل حديث ، ولم آل جهداً فى تحرى الصواب ، والله اسأل أن يتقبله قبولاً جميلاً ، وأن يتجاوز عن زلاتى فيه . إنه سبحانه ولى ذلك ، والقادر عليه ..

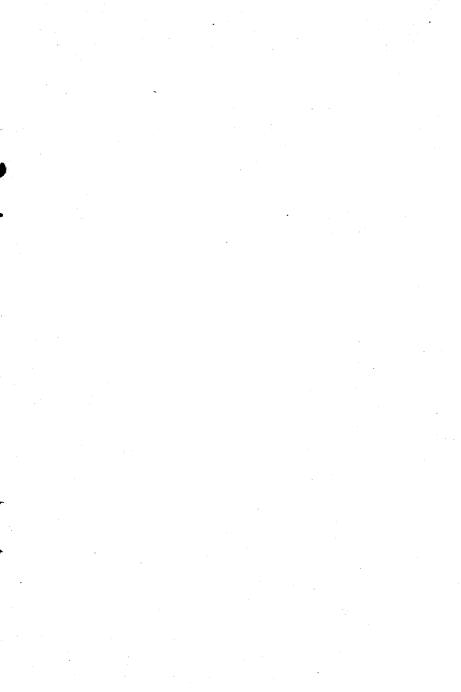

## فهرس محتويات الكتاب

| سفحة |                    | الموضـــــوع                      |
|------|--------------------|-----------------------------------|
|      |                    | مقدمة المحقق                      |
| ٦    |                    | ترجمة المصنف                      |
| ١١   | •••••              | من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه . |
| ١٥   | •••••              | صفة المؤمن إذا حضره الموت         |
| ١٦   | •••••              | صفة الموت                         |
| ۱۹   | •••••              | سماع الموتى فى قبورهم             |
| ۲۱   | •••••              | منكرً ونكير                       |
| ۲۳   |                    | الاستعاذة من عذاب القبر           |
| ۲ ٤  | •••••              | الاستعاذة من فتنة القِبر          |
|      |                    | إثبات عذاب القبر                  |
| ۲۹   | •••••              | سؤال الملكين                      |
| ٣٣   | •••••              | النفخ في الصور                    |
| ۴    | ••••••             | الشاهد ، والمشهود                 |
| ۲۷   | •••••              | يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة  |
| ٤.   | ••••••             | نطق الأعضاء يوم القيامة           |
| ٤    | •                  | شفاعة النبي عَيْشُهُ              |
|      |                    | صفة الحساب يوم القيامة            |
|      | حو ۸ − العث و النش |                                   |

| الصف | الموضــــوع                              |
|------|------------------------------------------|
| ٥.   | ثواب الصلح بين الناس يوم القيامة         |
| ٥٧   | الترغيب في الصدقة قبل الموت              |
| ٦٣   | شفاعة النبي عَلِيْظِةٍ لأمته مستجابة     |
| ٧٦   | من هم الجهنميون                          |
| ٧٨   | ذبح الموت ميوم القيامة                   |
|      | في صفة الجنة                             |
| ٨٩   | صفة أهل الجنة                            |
|      | صفة شجر الجنة                            |
|      | صفة قصور الجنة                           |
|      | صفة الحور العين                          |
|      | في صفة نعيم الجنة والزيادة في هذا النعيم |
|      | 1# .                                     |

## فهرس الأحاديث والآثار

| الرقم | السراوى             | طبرف الحسديث                              |
|-------|---------------------|-------------------------------------------|
| ١.    | أم خالد بنت خالد    | أبي أول من كتب « بسم الله الرحمن الرحيم « |
| ٤٠    | أنس                 | أتدرون أى سورة أنزلت علىّ                 |
| ٥٦    | أنس                 | احتجب الجنة ، والنار                      |
| ٥٢    | ابن عباس            | إذا فرغ الله عز وجل                       |
| ٤٩    | أبو هريرة           | أنا أعلم الناس بشفاعة محمد عليه للج       |
| ٤١    | عقبة                | أنا فرطكم ، وأنا شهيدكم                   |
| ٤٦    | المقدام بن معد يكرب | إن جبريل أتاني                            |
| Y0    | أنس                 | إن الحور في الجنة يتغنين                  |
| ٣٨    | حذيفة               | إن حوض محمد عليه أشد بياضا من اللبن       |
| ٧٧    | أبو سعيد الخدرى     | إن أدنى أهل الجنة منزلة                   |
| ۸.    | أبو سعيد الخدرى     | إن الرجل في الجنة ليتكئي سبعين            |
| ٦٦    | أبو هريرة           | إن في الجنة شجرة                          |
| ٦٨    | أبو هريرة           | إن في الجنة قصراً                         |
| ٧٤    | على بن أبي طالب     | إن في الجنة لغرفا                         |
| ٧١    | أسامة بن زيد        | الأهل مشمر                                |
| ٤٨    | أنس                 | إن لكل نبي دعوة                           |
| ۳. •  | ابن عباس            | إن الله قضي – أو إن الله قال              |
| ٥.    | أنس                 | إن الله وعدنى                             |
|       |                     |                                           |

| طـرف الحــديث                          | الـــراوى              | الرقم |
|----------------------------------------|------------------------|-------|
| إن الله يكفر الحسنة الواحدة            | أبو هريرة              | ٣1    |
| إن الميت ليسمع خفق نعالهم              | أبو هريرة              | ٦     |
| إن ناسا من أهل لا إله إلا الله         | أنس                    | 01    |
| إن النبي عَلِيْكُ دخل نخلا لبني النجار | أنس                    | 10    |
| إن نفراً من بنى إسرائيل                | جابر بن عبدالله        | 0     |
| إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة  | سهل بن سعد             | ٧٢    |
| إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف        | سهل بن سعد             | ٧٣    |
| بينها أنا أطوف بالبيت                  | عبد الرحمن بن باباه    | ٣٣    |
| بينما رسول الله جالس إذ رأيناه يضحك    | أنس                    | 44    |
| تصدقوا ، فيوشك الرجل أن يخرج بماله     | حارثة بنوهب            | 27    |
| توفيت بنت رسول الله عَلِيْتُهُ         | أنس                    | ٨     |
| الجنة مائة درجة                        | أبو هريرة              | ٦١    |
| جنتان من ذهب                           | ابن قيس الأشعري عنأبيه | 0 / 4 |
| خيرت بين الشفاعة                       | أبو موسى الأشعري       | ٤٥    |
| خيرت بين الشفاعة                       | عبد الله بن عمر        | ٤٤    |
| دخل رسول الله حرثا                     | أنس                    | ١٤    |
| دخل رسول الله حرثا                     | جابر                   | ۱۳    |
| ذرارى المسلمين يكفلهم                  | أبو هريرة              | ١٦    |
| رأیت ماتعمل أمتی من بعدی               | أم سليم                | ٤٧    |
|                                        |                        |       |

| لىرف الحسديث                                  | الـــراوى              | الرقم |
|-----------------------------------------------|------------------------|-------|
| أى رسول الله عَلِيْكُ شاتين                   | أبو ذر                 | 77    |
| عدد آنية الحوض                                | أنس                    | 39    |
| لإذا هم بالساهرة                              | سهيل بن سعدالساعدي     | ۲١    |
| في الجنة بحر الماء                            | حكيم بن معاوية عن أبيه | ٧.    |
| نال رجل يارسول الله : ماطوبي ؟                | أبو سعيد الخدري        | ٦٧    |
| نام رسول الله عَلِيْنَةٍ فَذَكُرُ الْفَتَنَةُ | أسماء بنت أبى بكر      | 11    |
| نام فينا رسول الله بموعظة                     | ابن عباس               | ۲ ٤   |
| قام فينا رسول الله خطيباً                     | أسماء بنت أبى بكر      | 17    |
| كان النبي عليه يتعود من عذاب القبر            | أم خالد بنت خالد       | ٩     |
| كنا مع رسول الله عَلِيْكُ في بعض مغازيه       | عوف بن مالك            | ٤٣    |
| كنت جالساً معرسول الله علي فجاء أعرابي        | عتبة بن عيد السلمي     | 79    |
| كيف أنت؟ إذا كنت في أربعة أذرع                | عمر بن الخطاب          | ٧     |
| كيف أنعم وصاحب الصور قد                       | أبو سعيد               | ١٨    |
| لاتؤذى إمرأة زوجها في الدنيا                  | معذ بن جبل             | ٧٦    |
| للنار سبعة أبواب                              | عتبة بن عيد السلمي     | ٥٩    |
| لما نزلت هذه الآية: ﴿إنك ميت ﴾                | الزبير                 | 4.4   |
| لو أن إمرأة من نساء أهل                       | سعيد بن عامر بن حزيم   | ٧٩    |
| لو أن ماأقل ظفر من الجنة                      | سليمان                 | 77    |
| ما بین مصراعین                                | حكيم بن معاوية عن أبيه | ٦.    |
| من مات من أهل الجنة                           | أبو سعيد               | ٧٨    |
| من اتقى الله دخل الجنة                        | أبو هريرة              | ٥٧    |
|                                               |                        |       |

| طبرف الحسديث                 | الـــراوى              | الرقم |
|------------------------------|------------------------|-------|
| من أحب لقاء الله             | أبو هريرة              | ١     |
| من أحب لقاء الله             | عائشة                  | ۲     |
| الموت من ذلك                 | جابر بن زید            | ٤     |
| یا بنی هشام ، یا بنی قصی     | أبو هريرة              | ٣     |
| يأكل التراب كل شيء           | أبو سعيد الحدري        | ۱٧    |
| يبعث الناس يوم القيامة حفاةً | عائشة                  | 74    |
| يبعث أهل الجنة على صورة آدم  | أنس                    | ٦٤    |
| يجمع الناس ، فيقوم المؤمنون  | حذيفة                  | ۲۸    |
| يجىء النبى معه الرجل         | أنس                    | 77    |
| يجيئون يوم القيامة           | حكيم بن معاوية عن أبيه | 40    |
| يحشر الناس يوم القيامة       | أبو هريرة              | 77    |
| يحشر الناس يوم القيامة       | كعب بن مالك            | 27    |
| يدخل أهل الجنة جردا          | أبو هريرة              | ٦٣    |
| يدخل قوم جهنم                | أنس                    | ٥٣    |
| يقضى للجماء من القرناء       | عثمان بن عفان          | 40    |
| ينادى منادٍ بين يدى الصيحة   | أبو سعيد الخدري        | 19    |
| ينفخ في الصور                | أبو هريرة              | ٤٢    |
| يؤتى بالعبد يوم القيامة      | أبو سعيد الخدرى        | 3.2   |
| يؤتى بالموت يوم القيامة      | ابن عمر                | 0 £   |
| « يوم نحشر المتقين »         | على بن أبي طالب        | 00    |
| « وشاهد ، ومشهود »           | ابن عباس               | ۲.    |

## - ١١٩ -فهرس الأعلام

| رقم الحديث                   |
|------------------------------|
| ۲ – أسامة بن زيد ۲۱          |
| ٣ – أسماء بنت أبى بكر ٢١–١٢  |
| ٤ – أنس بن مالك ٨–١٤٩        |
| -4-44-11 -10                 |
| -01-0 []                     |
| 70-76-07                     |
| ٥ – جابر ١٣                  |
| ۷ – جابر بنزید ع             |
| ٨ – جابر بن عبد الله 🌎 ٥     |
| ۹ – حارثة بن وهب ۳۷          |
| ۱۰ – حذیفة                   |
| ۱۱ – حذيفة                   |
| ۱۲ – حکیم بن معاویة 💮 ۲۰     |
| ۱۳ – حکیم بن معاویة 💎 ۲۵     |
| ۱۶ – حکیم بن معاویة     ۲۰   |
| ١٥ – أم خالد بنت خالد        |
| ١٦ – أم خالد بنت خالد        |
| ۱۷ – أبو ذر ۳٦               |
| ۱۸ – سعید بن عامر بن حزیم ۷۹ |
|                              |

| رقم الحديث  |                 | م الحديث | رق                      |
|-------------|-----------------|----------|-------------------------|
| - 4 - 1     | ٣٧ – أبو هريرة  | ٧        | ۳۱ – عمر بنالخطاب       |
| <del></del> | -               | ٤٣       | ٣٢ – عوف بن مالك        |
| _           | £ 7 - 7 Y - 7 Y | ٥٨       | ٣٣ - ابن قيس الأشعري    |
| _           | 71-04-59        | ٧٦       | ۳۶ – معاذ بن جبل        |
|             | 7-77-78         | ٤٦       | ٣٥ – المقدام بن معديكرب |
|             |                 | ٤٥       | ٣٦ – أبو موسى الأشعري   |

## فهرس أهم مراجع التحقيق

| _ للإمام البيهقي             | ١ – الأسماء والصفات            |
|------------------------------|--------------------------------|
| ً المُكتب الثقافي – بالأزهر  |                                |
| _للإمام ابن عبد البي القرطبي | ٧ - الاستيعاب في معرفة الأصحاب |
| دار الشعب – القاهرة          |                                |
| _للإِمام البيهقى             | ٣ – الاعتقاد                   |
| دار الآفاق الجديدة – بيروت   |                                |
| _ للإمام الشجرى              | ٤ – الأمالي                    |
| مكتبة المتنبي – القاهرة      |                                |
| ـــ للإمام بنرجب الحنبلى     | ٥ – أهوال القبور               |
| المكتبة القيمة – القاهرة     |                                |
| _ للخطيب البغدادي            | ۳ – تاریخ بغداد                |
| دار الكتاب العربي – بيروت    |                                |
| _ للحافظ ابن حجر العسقلاني   | ٧ - تعجيل المنفعة              |
| حيدر أباد – الهند            |                                |
| _ للحافظ ابن كثير القرشي     | ۸ – تفسیر ابن کثیر             |
| الدمشقى                      |                                |
| المكتبة التجارية - القاهرة   |                                |
| ـــ للإمام ابنجرير الطبرى    | ۹ – تفسير الطبرى               |
| طبعة دار المعرفة – بيروت     |                                |
| _ للحافظ ابن حجر العسقلاني   | ١٠ – تهذيب التهذيب             |
| حيدر أباد - الهند            |                                |

| _ للحافظ ابن حجر العسقلاني        | ١١ – تقريب التهذيب                    |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| المكتبة العلمية – المدينة المنورة |                                       |
| ـــ لابن أبى حاتم الرازى          | ۱۲ – الجرح والتعديل                   |
| حيدر أباد – الهند                 |                                       |
| _ للحافظ أبى نعيم الأصبهاني       | ۱۳ – الحلية                           |
| مكتبة الخانجي – القاهرة           |                                       |
|                                   | ١٤ – الدر المنثور فى التفسير بالمأثور |
| دار المعرفة – بيروت               |                                       |
| _للإمام عثمان بن سعيد الدارمي     | ۱۵ – الرد على بشر المريسي             |
| دار الكتب العلمية – بيروت         |                                       |
|                                   | ۱۶ – سنن أبي داود                     |
| دار الكتب العلمية – بيروت         |                                       |
| _ بتحقيق الشيخ أحمد محمد          | ۱۷ – سنن الترمذي                      |
| شاكر وآخرين                       |                                       |
| مصطفى الحلبي – القاهرة            |                                       |
| _دار الكتب العلمية-بيروت          | ۱۸ – سنن الدارمي                      |
| _ تحقيق الأستاذ محمد فؤاد         | ۱۹ – سنن ابن ماجه                     |
| عبد الباقي                        |                                       |
| عيسي الحلبي – القاهرة             |                                       |
| ــ بشرح الإمام السيوطى،           | ۲۰ – سنن النسائي                      |
| والسندي                           |                                       |
| المكتبة التجارية – القاهرة        |                                       |

٢١ السنن الكبرى \_ للإمام البيهقي دار المعرفة - بيروت ٢٢ - السنة \_ لعبدالله بن الإمام أحمد ابن حنبل دار الكتب العلمية - بيروت ٢٣ - السُّنة ــ لابن أبي عاصم المكتب الإسلامي – بيروت سلسلة الأحاديث الصحيحة \_ محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي – بيروت \_ للإمام البغوى ۲۰ – شرح السنة تحقيق شعيب الأرناؤط المكتب الإسلامي – بيروت ـــ للإمام الآجري ٧٦ - الشريعة مكتبة السنة المحمدية - القاهرة ٢٧ - شعب الأيمان \_ للإمام البيهقي الجزء الأول الدار السلفية - الهند والباق محفوظ «تحت الطبع» ۲۸ – صحيح البخاري البارى ، البخاري والفتح: للحافظ ابن حجر

العسقلاني المطبعة السلفية

\_ بتحقيق الأستاذ محمد فؤاد ۲۹ – صحیح مسلم عبدالباقي عيسي الحلبي - القاهرة \_ بتحقیق الدکتور محمد ۳۰ – صحیح ابن خزیمة مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي – بيروت \_ للإمام ابن السني ٣١ – عمل اليوم والليلة مكتبة التراث الإسلامي - القاهرة \_ للإمام بن أبي حاتم الرازي ٣٢ - علل الحديث المكتبة السلفية - القاهرة ٣٣ – العلـــل المتناهيــــــة \_ للإمام ابن الجوزي الأحاديث الواهية دار الكتب العلمية - بيروت \_ انظر صحيح البخارى ٣٤ - فتح البارى ٣٥ كشف الأستار عنزوائدالبزار ــ للحافظ الهيثمي تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي مؤسسة الرسالة - بيروت ٣٦ - الكني \_ للإمام البخارى حيدر أباد - الهند ٣٧ – اللآلئ المصنوعة في الأحاديث \_ للحافظ السيوطي الموضوعة

دار المعرفة – بيروت

من الضعفاء \_ للإمام ابن حبان البستى ٣٨ – المجروحين و المحدثين تحقيق زايد دار الی - حلب \_ للحافظ الهيثمي ٣٩ – مجمع الزوائد مكتبة القدسي - القاهرة ٤٠ – المراسيل ـــ لابن أبي ُحاتم الرازي مؤسسة الرسالة - بيروت ٤١ - المستدرك للإمام الحاكم النيسابوري دار الفكر - بيروت ٤٢ – مسند الإمام أحمد المكتب الإسلامي – بيروت ٤٣ - مسند الإمام أحمد \_ تحقيق الشيخ أحمد شاكر دار المعارف - القاهرة ٤٤ - مسند الشاميين ـــ للإمام الطبراني تحقيق حمدي السلفي مؤسسة الرسالة - بيروت تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي 20 - مسند الحميدي حيدر أباد – الهند ٤٦ - ميند الشهاب \_ للإمام القضاعي تحقيق حمدى السلفي

مؤسسة الرسالة - بيروت.

٤٧ - مسند الطيالسي دار الكتاب المصرى اللبناني - القاهرة ٤٨ - مسند أبي يعلى \_ تحقيق حسين أسد دار المأمون - بيروت ٤٩ - مشكل الأثار \_ للطحاوي دار صادر - بیروت ه - المصنف \_ للإمام عبد الرزاق الصنعاني المكتب الإسلامي – بيروت ٥١ – المصنف ـــ للإمام ابن أبي شيبة الدار السلفية - الهند \_ للإمام الطبراني ٥٢ - المعجم الأوسط صدر الجزء الأول بتحقيق الدكتور محمود الطحان مكتبة المعارف-الرياض والباقي مازال مخطوطأ ٥٣ - المعجم الصغير \_ للإمام الطبراني دار الوعي - حلب ٤٥ - المعجم الكبير \_ للإمام الطبراني تحقيق حمدي السلفي وزارة الأوقاف - العراق

٥٥ – المغنى عن حمل الأسفار

فى تخريج أحاديث إحياء علوم الدين

للحافظ العراقى على هامش إحياء علوم الدين

مطبعة الحلبي – القاهرة

٥٦ – موارد الظمآن في زوائد
 ابن حبان

\_ للحافظ الهيثمي

المكتبة السلفية – القاهرة

ـــ للإِمام ابن الجوزى

المكتبة السلفية – المدينة المنورة

\_ تحقيق الأستاذ محمد فؤاد عمد الباقي

عيسي الحلبي - القاهرة

\_ للإمام الذهبي

تحقيق على محمد البجاوى

عيسي الحلبي - القاهرة

ـــ للإمام ابن الأثير

عيسي الحلبي – القاهرة

٥٨ – موطأ الإمام مالك

٥٧ - الموضوعات

٥٩ - ميزان الاعتدال

.٦٠ – النهاية فى غريب الحديث والأثر

رقم الإيداع ٢٥٦٠ ٨٦/٣٥٦